# المختصر المفيد

# في متشابهات القرآق المجيد

جمع وترتيب محمود عبد السلام الدليل

مدرس القرآن الكريم بالعهد الديني بصفط الخمار ومدارس القرآن الكريم

> قدم له فضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد عبد اللطيف

موجه القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية (سابقًا) والمشرف على مدارس القرآن الكريم بالمنيا

وفضيلة الشيخ محمد محمد المنشد المشرف على مدارس ففيظ القرآن الكرم ملوي

عالم المعرفه

الطبعة الأولى **١٤٢٧هـ / ٢٠٠٦م** 

# حقوق الطبع محفوظة

عالم المعرفة للنشر والتوزيع

المنيا ـــ ملوي

۱۰۵۳۵۲۰۰۹ . ۱۶۱۶۲۲۲۸۰

رقم الإيداع: ٢٠٠٥/٢٠٩٣٦



#### تقديم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد المنشد

الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد :

لقد اطلعت على هذا المختصر المفيد في متشابهات القرآن المجيد وهو من جمع أخي الفاضل الشيخ محمود عبد السلام الدليل، ولقد بذل فيه جهدًا كبيرًا وقسمه على فصولي خمسة فهو من أفضل ما قرأت في هذا المجال وأسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب أهل القرآن وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحًا ولوجهه خالصًا وأن يجعله نافعًا لقرائه ومؤلفه بعد الممات فإن النبي على قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أبو عبد الله محمد بن محمد المنشد





#### تقديم فضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد عبد اللطيف

الحمد لله الذي أنزل علي عبده الكتاب؛ تبصرة وذكري لأولي الألباب، قرآنا عربيًّا غير ذي عوج، والصلاة والسلام علي من كان خلقه القرآن وعلي آله وصحبه.

وبعد..

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنَبَ ٱللَهِ وَأَنَى الْمُوا الصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَدَقْنَهُم مِرًّا وَعَكَرْنِيَةُ يَرْجُونَ فِحَدَرَةً لَن تَكْبُورَ ۞ لِيُوَقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَيلِهُ ۚ إِنَّهُمْ عَنَوُرٌ شَكُورٌ ۞﴾.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن رب العزة: «من شغله القرآن عن مسألتى، أعطيته أفضل مما أعطي السائلين».

ولا ينال هذا الفضل إلا من أقبل علي تلاوة القرآن، وأكثر من ترداده، ورحم الله الشاطبي حين قال:

وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وكيف لا والإنسان شرفه بما يحفظ من القرآن، وحسبه أنه من أهل الله وخاصته كما أخبر بذلك نبينا ﷺ . ولله در القائل:

لذلك كان حاملو القرآن أشراف الأمة إلى الإحسان وأنهم في الناس أهل الله وأن ربنا بهم يباهي

ولا يخفى علي كل حافظ أو قارئ لكتاب الله أنه حوى آيات متشابهات كثيرة، منها ما ورد بنصها في موضع أو أكثر، ومنها ما تكرر جزء منها تقديمًا أو تأخيرًا مما يؤدي إلى اللبس عند البعض، نظرا لتفاوت العقول والأفهام في درجة التحصيل والإلمام - وهذا ما تنبه إليه علماؤنا الأجلاء في سالف الدهر على نحو حفزهم على

تصنيف مؤلفات تخدم حملة كتاب الله في التمييز بين متشابهاته.

ومنهم: الإمام الجليل الكسائي، والسخاوى، والكرماني، ومنهم من أفرد له بابًا في مؤلف اختصه بعلوم القرآن أمثال الإمام السيوطى في كتابه «الإتقان».

وبما أن معظم هذه المؤلفات منها ما قد اندثر ومنها ما يحتاج لتبسيط وتيسير فبدأ بعض العلماء المعاصرين في إحياء هذا الموضوع .

ونظرا لاندراس جل هذه المؤلفات من جهة، وعوزها إلي التبسيط والتيسير من جهة، قام بعض الدارسين المعاصرين بتقديم أطروحات علمية خاصة بهذا المبحث المستقل من مباحث علوم القرآن، تعبد الطريق أمام قارئ هذا الدستور الخالد، وتجعل المواظبة على ترداده أمرًا ميسورًا.

وقد كان بعون من الله وتوفيق دارسنا الأخ/ محمود عبد السلام، أحد هؤلاء الدارسين الذين عنوا بدراسة هذا الفن العظيم والعلم الكريم من علوم الشريعة الغراء، فجاء أحد إسهاماته في دراسة متشابهات القرآن، وعنون لهذه الدراسة التي بين أيدينا بدالمختصر المفيد في متشابهات القرآن المجيد».

وختاما أتوجه إلى الله تعالى أن يجعل عمله هذا في ميزان حسناته وأن ينفع به وأن يوفقه للمزيد من أجل خدمة كتاب الله.

وصلى اللهم وبارك وسلم علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم.

فضيلة الشيخ احمد عبدالجواد عبداللطيف موجه القرآن الكريم بمنطقة المنيا الاز هرية (سابقًا) والمشرف على مدارس القرآن الكريم بالمنيا





#### مقدمة المؤلف

الحمد لله المنعم بآلائه المتفضل بنعمائه، الذي أنعم بإنزال كتابه: ﴿ هُدُى لِللَّهِ وَبَيْنَتُ مِنْ اللَّهُ لَكُ وَالْفُرْقَانَ ﴾ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَمْ لَمُنظُونَ ﴾ [الحجر :٩]

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل فيما صح عنه: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» .

ولما ضمن الله تعالى حفظ كتابه حال إنزاله، فقد تكفل بحفظه بعد إنزاله بتيسير تلاوته، وفهم معانيه، وصيانته من التبديل والتحريف، واصطفاء عباد مؤمنين بذلوا أقصي ما في وسعهم للذود عن كتاب ربهم، حتى وصل إلينا بهيئته المثلي التي قرأ بها النبى المجتبى وأصحابه أعلام الدجى.

فيا من اصطفاك الله بحمله، فلتحرص علي حفظ آياته، وتلاوة كلماته، وتطبيق أحكامه، وذلك بالتزام الطاعات، وتوقي المعاصي والسيئات، ومراجعته آناء الليل وأطراف النهار، والتهجد به من الليل نافلة؛ حتى لا يثقل عليك حفظه وتختلط بخلدك آياته.

ولهذا كله آثرت تقديم هذا البحث المختصر في متشابهات الآيات القرآنية سائلا ربي أن يكون مفيدًا وأن يجعلني به عنده مقبولا وقصدت اختصاره عسي أن يكون عونًا للحافظين وتيسيرًا للسالكين وميسرًا للمبتدئين بإذن الله رب العالمين.

منهج الدراسة:

وقد ألزمت نفسي في عرض منهج الدراسة التي بين أيدينا بأصول لا أحيد عنها

قدر استطاعتی، بیانها کالتالی:

الأصل الأول: الاقتصار علي سرد ما دعت إليه حاجة القراء من ذكر التوافق والتشابه الذي قد ينقل القارئ من سورة إلى أخري.

الأصل الثاني: ترتيب الآيات المتوافقة منها أو المتشابهة في الموضع الواحد تبعًا لترتيب المصحف .

الأصل الثالث: ترتيب المواضع المختلفة للتوافق أو التشابه تبعا لترتيب المصحف في الآية الأولى فقط من موضع التوافق أو التشابه .

خطة الدراسة:

وقد جاء تصوير هذا البحث في مقدمة وخمسة فصول:

الفصل الأول: التوافق والتشابه في أول السور.

الفصل الثاني: الآيات المتوافقة في سور القرآن الكريم.

الفصل الثائث: الآيات المتشابهة.

الفصل الرابع: قصص القرآن.

الفصل الخامس: عجز الآيات.

هذا وقد سميته «المختصر المفيد في متشابهات القرآن المجيد»، فأسأل الله أن ينفعني وإياكم به، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، والله الهادي إلى سواء السبيل.

خادم القرآن الكريم

أبو عبدالسلام محمود بن عبد السلام الدليل مدرس القرآن الكريم بالمعهد الديني بصفط الخمار ومدارس القرآن الكريم





## الفصل الأول التوافق والتشابه في أول السور

السور التي تبدأ ب: ﴿ أَلْكَمْدُ لِلَّهِ ﴾ وهي ٥ سور

الفاتحة: ﴿ اَلْحَكُمْ لُلَّهِ رَبِّ الْعَلْكِينَ ﴾

الأنعام: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورُ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَرَجَهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ كَفَرُوا بَرَجَهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾

الكهف: ﴿ الْمَدُدُ لِلَّهِ الَّذِينَ أَنزُلُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَمُ عِوجًا ﴾

سبأ: ﴿ لَلْمَادُ يِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةً

وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ﴾

فاطر: ﴿ اَلْحَمَدُ بِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْحَةِ رُسُلًا﴾

السور المتوافقة في الآية الأولى

منها ثمان سور، ست منها المّ، سورتان سبح لله وهي ٨ سُور

البقرة: ﴿ لَكَ مَا لَكِنَابُ لَا رَيْبٌ فِيهُ هُدًى لِلشَّقِينَ ﴾

آل عمران: ﴿ لَمَ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا مُثَّنَّ ٱلْعَنَّى ٱلْقَيْوَمُ ﴾

العنكبوت: ﴿ لَمْ شَاكُ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُوۤاْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾

الروم: ﴿ الَّمَّ ۞ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾

لقمان: ﴿ الَّمْ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمَكِيدِ ﴾

السجدة: ﴿ الَّمْ اللَّهِ الْكِتَابِ لَا رَبُّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

الحشر: ﴿ سَبَّحَ يِنَّهِ مَا فِي السَّمَنَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيدُ ۞ هُوَ الحشر: الَّذِينَ الْحَيْدُ اللَّهِ الْحَكَدُبِ مِن دِيْرِهِ ﴾ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ مِن دِيْرِهِ ﴾

الصف: ﴿ وَسَبَّحَ يِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ يَتأَيُّهُا

## الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ﴾

أما الحديد: ﴿ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَكِيمُ ﴾

أما التغابن والجمعة فمتوافقتان في شطر الآية الأولى منهما فقط.

التغابن: ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّلَ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾

الجمعة: ﴿ يُسَيِّحُ يِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُذُوسِ الْمَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾

السور المتوافقة في الآيتين الأوليين منها وهي ٦ سور الشعراء والقصص

الشعراء: ﴿ طَسَّمَةُ ۞ بَلَكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُدِينِ ۞ لَعَلَّكَ بَلَغِمٌ فَتَسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤمِنِينَ۞﴾

القصص: ﴿ طَسَيْرَ ۞ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبْهَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنِ ﴾ وَفِيْنُونَ ۞ ﴾

#### الزخرف والدخان

الزخرف: ﴿حمَّ ۞ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلَتُهُ قُرْءَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۞﴾

الدخان: ﴿ حَمْ ۞ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَـلَةٍ مُبَارَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ ﴾

#### الجاثية والأحقاف

الجاثية: ﴿ حَمَ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيرِ ۞ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ لَاَيْنَتِ لِلْمُؤْمِينَ ۞ ﴾

الأحقاف: ﴿حَمَّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَكِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْمَكِيدِ ۞ مَا خَلَقْنَا السَّمَكُوتِ
وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنذِرُوا
مُعْرِضُونَ ۞﴾

أما سورة غافر فهي موافقة لهما في الآية الأولي ومتشابهة في الثانية.

غافر: ﴿ حَمَّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِننَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾

#### التشابه في أول السور النساء و الحج

النساء: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ فِن نَفْسِ وَبَعِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَذِيرًا وَيِسَآءٌ وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِـ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّه كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبُهَا﴾

الحج: ﴿ يَثَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُّ إِنَ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيُّ عَظِيدٌ ﴾

#### المائدة والحجرات والمتحنة

المائدة: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا أَوْقُوا بِالْمُقُودُ أُصِلَتَ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَدِ إِلَّا مَا يُعِلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَنَدَ مُحِلِي الصَّبِدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾

الحجرات: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِيِّهُ وَالْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴾ عَلِيمٌ ﴾

الممتحنة: ﴿ يَتَأَثُبَا الَّذِينَ مَامَثُوا لَا تَنْجِدُوا عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآ مُ ثَلَقُوكَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ
وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُوا بِاللّهِ رَيِّكُمْ
إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَآلِيْغَآهُ مَرْضَانِ ثُيرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا
أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنَهُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَ سَوَآة السَّبِيلِ﴾

#### يونس مع يوسف مع لقمان

يونس: ﴿ الرَّ يَلْكَ مَايَتُ الْكِنْكِ الْمُكَيْدِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنَ أَنَذِرِ النَّاسَ وَبَشِرِ الَّذِينَ مَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهُمْ قَالَ الْكَفِرُونَ إِنَ هَذَا لَسَنِحُرُ مُبِينٌ ﴾

رَبِهُمُ قَالَ الْكَفِرُونَ إِنَ هَذَا لَسَنِحُرُ مُبِينٌ ﴾

يوسف: ﴿ اللَّهِ عَالِمَتُ الْكِنَابِ الْشِينِ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

لقمان: ﴿ الَّذَ ۞ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيدِ ۞ هُذًى وَرَحْمَةُ لِلْمُحْسِنِينَ ۞﴾

الحجر مع النمل

الحجر: ﴿ اللَّهُ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينٍ ۞ زُبَّمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ

كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾

النمل: ﴿ طُسَنَّ تِلْكَ ءَايَكُ أَلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ ثُمِينٍ ۞ هُدَّى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

## الفصل الثاني آيات متوافقات في سور القرآن الكريم

﴿ أُولَتِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِم مَ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴾ توافقت موتين

البقرة: ﴿ أَوْلَتِكَ عَلَىٰ هُدَى مَن رَّبِهِمْ وَأُوْلَتِكَ هُمُ اَلْمُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اللهِ اللهُ ال

لقمان: ﴿ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمٌ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْمِ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُصِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولِئِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾

﴿ يَنْبَيْ إِسْرَءِيلَ أَذَكُرُوا نِعْمَتِي ... ﴾ توافقت مرتين

البقرة: ﴿ يَنَبَيٰ إِشْرَهِ يِلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِى الَّتِي آنَعَنْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْنُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۞ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا يَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَقَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾
مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾

أما البقرة: ﴿ يَنَبَيٰ إِسْرَهِ يَلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِى أَنْعَنْ عَلَيْكُوْ وَأَوْفُواْ بِمَهْدِى أُوفِ بِمَهْدِكُمْ وَلِيَنِي فَأَوْهُونِ﴾

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ توافقت مرتين

آل عمران: ﴿ إِلَّا اَلَذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْـلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَننِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ نَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلطَّمَآ الُونَ

النور : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرٌ ۖ تَحِيدٌ ۞ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَكُرْ يَكُن لَمَهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّكُمْ لِمِنَ ٱلصَّدَيدِقِينَ﴾

# ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيَّدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامِ لِلْعَسِيدِ ﴾ توافقت مرتين

آل عمران: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيآهُ سَنَكُنْتُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَلْبِيآةَ بِعَيْرِ حَقِ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۞ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ۞ الّذِينَ قَالُوّا إِنَّ اللّهَ عَهدَ إِلَيْنَآ﴾
قَالُوٓا إِنَّ اللّهَ عَهدَ إِلَيْنَآ﴾

الأنفال: ﴿ وَلَقَ تَرَىٰ إِذَ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلَتَ كُمُ يَضْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَرَهُمْ وَدُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۞ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ اللّهَ لَيْسَ بِظَلّمِ لِلْقِيدِ ۞ كَدَأْبِ اللّهِ فِرْعَوْتُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَدِ اللّهِ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللّهَ قَوِیُّ شَدِیدُ الْمِقَابِ ۞﴾

ما الحج: ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللّهَ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُم خَيْرُ اَطْمَأَنَّ بِيَّةٍ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةٌ اَنقَلَب عَلَى وَجْهِهِ عَنِيرَ الدُّنِيا وَالْآخِرَةُ ذَالِكَ هُو اَلْخَيْسَرُانُ اَلْمُهِينُ ﴾

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا رِعَايَدِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَنَا الْمَرْدِي وَوَافَقَت ثلاث موات

المائدة : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَدِنَا ۖ أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ الْجَجِيدِ ۞ يَتَأَيُّهُا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ اللهُ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْتُكُمْ اللهِ فَلَيْسَوَّكُواْ اللهُ وَمَلَى اللهِ فَلْيَسَوَّكُولَ اللهُ وَمُونَ اللهُ فَيْوَنَ ۞ اللهِ اللهُ اللهُ

المائدة : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِنَايَتِنَا ۚ أُولَئِكَ أَصْحَبُ الْمَحَيهِ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَا أَمَلُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْمَدُواْ إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْمَدُواْ إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْمَدُواْ إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْمَدُواْ إِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يَحْبُ اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يَعْمَدُواْ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يَعْمَدُوا اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يُعْمَدُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْمَدُوا اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْمَدُوا اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْمَدُوا اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللّهُ لَلَّهُ لَا لَهُ اللّهُ لَا لَهُ لَا لَعْمَالَعُونَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَاللّهُ لِللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَ

الحديد : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ الْوَالَتِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاهُ عِندَ رَبِهِمَ لَهُمْ الصّديد : ﴿ وَاللَّذِينَ اللَّهُ عَلَى كَفُرُوا وَكَذَبُوا بِنَايَدِينَا الْوَلَتِهَ اَصْحَبُ اَلْجَدِيدِ ﴾ الْحَيْوةُ اللَّذَيْنَا لَعِبُ وَلَمْقٌ وَزِينَةٌ ﴾

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِّ ﴾ تشابهت موتين

البقرة : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَدِينَا أَوْلَتَهِكَ أَضْعَبُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿

التغابن : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَايَئِنَا أَوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَيِثْسَ الْمَصِيرُ ﴿ ﴾ فِيهَا وَيِثْسَ الْمَصِيرُ ﴿ ﴾

﴿ وَمَا تَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ رَبِيم إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْضِينَ ﴾ توافقت مرتين

الأنعام: ﴿ وَمَا تَأْلِيهِ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَتِ وَبِهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْ كَأْتِهِمْ أَلْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِهُونَ ﴾ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَلْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِهُونَ ﴾

يس: ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةِ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ . لَهُمُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْظُمِمُ مَن لَو يَشَاهُ اللّهُ أَطْمَعُهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلّا فِي ضَلَالٍ ثَمِينِ﴾

﴿ وَلَقَدِ أَسَمُهَٰزِئَ بِرُسُلِ مِن فَبْلِكَ فَحَاقَ ﴾ توافقت مرتين

الأنعام: ﴿ وَلَقَدِ السَّهُزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُعام : ﴿ وَلَقَدِ السَّمُ وَهُونَ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانُ عَلَيْهُ الْفُكُولِ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْمُكَذِينِ ۞ ﴾

الأنبياء : ﴿ وَلَقَادِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ بِهِ. يَسْنَهْزِءُونَ ۞ قُلْ مَن يَكَلَّؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنِيُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِيهِم مُعْرِشُونَ ۞﴾

أما الرعد : ﴿ وَلَقَدِ ٱسۡتُهَٰزِئَ بِرُسُلِ مِن فَلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَاللَّهِ عَالِهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَّكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَل

﴿ قُلُ إِنَّ أَخَاثُ إِنْ عَصَيَّتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ توافقت مرتين

الأنعام: ﴿ وَلَمْ إِنِيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ مَّن يُمْمَرَفْ عَنْهُ يَوْمُ و

الزمر: ﴿ فَلَ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ قُلِ ٱللَّهَ أَعَبُدُ مُغَلِّصَا لَهُ دینی﴾

أما يونس: ﴿ وَإِذَا تُعَلَىٰ عَلَيْهِمْ مَا يَالُنَا بَيِنكَتِ قَالَ الَّذِينَ لَا بَرْجُونَ لِقَاآءَنَا انْتِ بِقُرْمَانٍ غَيْرٍ هَلَاآ أَوْ بَدِلَةٌ قُلْ مَا يَكُونُ لِنَ أَنْ أَبَدِلَهُ مِن يَلْقَآيِي نَفْسِيَّ إِنْ أَنَيْعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى الْفَاقِ إِنْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ دَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾

﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَنْوُنَهَا عِوَجًا ﴾ مرتين بزيادة ﴿ اللَّهِ مُمْ ﴾ قبل كافرون بسورة هود

الأعراف: ﴿ اَلَذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ۞ وَبَيْنَهُمَا جِالَّ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَنَاهُمْ وَنَادُوْا أَصَّعَبَ الْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَى عَلَيْهُمْ وَنَادُوْا أَصَّعَبَ الْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْهُونَ ﴾ عَلَيْكُمْ لَهُ يَعْلَمُونَ ﴾

هود: ﴿ اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞ أُولِكَتُكَ لَمْ يَكُونُواْ مُمْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُسُد مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآةً يُضَنَّعَفُ لَمُثُمُ الْعَدَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ﴾

﴿ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينً ﴾ توافقت مرتين.

الأعراف : ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنِنَا سَلَسَتَدَرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِ لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَا عِنْ مَن حِنَةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّمِينٌ ﴿ كَيْدِى مَنِينًا ﴿ لَهُ مَا يَصَاحِبِهِم مِن حِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّمِينٌ ﴾

القلم: ﴿ فَنَرْفِ وَمَن يُكَلِّبُ بِهَٰذَا الْفَرِيقِ سَنَسَنَدْدِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعَلَمُونَ ۞ وَأُمْلِي لَلْمَا مُنْفَالُونَ ۞ لَمُ مَنْفُلُونَ ۞ ﴾ لَمُ تَسْتُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُفْقَلُونَ ۞ ﴾

﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرَسَلَ رَسُولُمُ بِٱلْهُ لَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾ توافقت مرتين

اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابِ الْبِيرِ﴾

الصف: ﴿ هُوَ الَّذِى آَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَىٰ وَدِينِ الْحَتِّى لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلِيْنِ كُلِّهِ. وَلَوَ كَرَهَ الْمُشْرِكُونَ ۞ بَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَذُلُكُمْ عَلَى تِعِنَزَوْ نُنجِيكُمْ يِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ نُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ.﴾

أما الفتح: ﴿ هُوَ اَلَذِى ٓ أَرْسَلَ رَسُولَمُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ توافقت مرتين.

التوبة: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيِّ جَهِدِ الْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَ وَمِثْسَ الْمَصِيرُ ﴿ يَعْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَىٰهِمْ ﴾

التحريم: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيِيُّ جَهِدِ الْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ۞ مَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اَمْرَأَتَ نُوجٍ وَامْرَأَتَ لَوْجٍ وَامْرَأَتَ لَمُ اللّهُ مَثَلًا لِلّذِينَ كَفَرُوا اَمْرَأَتَ نُوجٍ وَامْرَأَتَ

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُد صَدِقِينَ ﴾ توافقت ٦ مرات

يونس: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُدَ صَلاِفِينَ ۞ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَا مَا شَكَةَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلًّ إِذَا جَلَةَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغَخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَغَيْمُونَ﴾

الأنبياء: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِيْتِك ۞ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَنُرُواْ حِبنَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ ﴾

النمل: ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَلَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ۞ قُلَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْشُ الَّذِي تَسَتَعْجِلُونَ﴾

سبا: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ۞ قُل لَكُم مِيعَادُ

يَوْمِ لَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ﴾

يس: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةُ وَهُمْ يَغِضِمُونَ ﴾ وَيُعِمَّونَ ﴾

الملك: ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْرُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا ٱنَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾

﴿ وَلَقَدْ ءَاتِيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَآخَتُكِفَ فِيدً ﴾ توافقت مرتين

هود: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ فَآخَيْنَ فِيهُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ
لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَهُمْ لَفِي شَكِ بِنَهُ مُرِيبٍ ﴿ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوفِيَنَهُمْ رَبُّكَ
أَعْمَلُهُمُّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَمِيرٌ ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ
وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ فَ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ
وَلَا تَطْغُوا إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ فَ ﴾

فصلت: ﴿ وَلَقَدٌ ءَانَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِى شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ ۞ مَّنْ عَمِلَ صَلِمًا فَلِنَفْسِيهُ مُ وَمَنْ أَسَانَهُ فَعَلَيْهُمُّ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَيمٍ لِلْقَبِيدِ ﴾

﴿ مَّا نَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْخِرُونَ ﴾ توافقت موتين

الحجر: ﴿ اللَّهُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِى ثُزِّلَ عَلَيْ مُعَنَّدِهُ اللَّهِ مُؤْتُهُ ﴾ عَلَيْهِ ٱللَّذِي لَمَجَنُونٌ ﴾

المؤمنون: ﴿ اللَّهُ مَنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغِرُونَ ۞ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تُثَرَّأُ كُلُّ مَا جَآءَ أُمَّةُ رَسُولِمُنَا كَنَّبُوهُ فَأَتَبَعَنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثٌ فَبُعْدًا لِقَوْرٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ توافقت مرتين

الحجر: ﴿ لَمُنَا سَبَعَةُ أَبَوَبِ لِكُلِّلَ بَابٍ مِنْهُمْ جُمُزُهُ مَقْسُومُ ﴿ إِنَ الْمُنَّقِينَ فِي جَنْنُ مَقْسُومُ ﴿ إِنَ الْمُنَّقِينَ فِي جَنْنُ وَمُنْوَنِ ﴾ جَنَنَتٍ وَعُيُونٍ ۞ آدُمُلُوهَا بِسَلَيْ مَامِنِينَ ۞ ﴾

الذاريات: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ وَاخِذِينَ مَا ءَائَنَهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ مَبْلَ ذَلِكَ مُمَّسِنِينَ ﴾

أما الدخان: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ۞ فِي جَنَّنتِ وَعُمْيُونِ ۞ ﴾

أما الطور: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ۞ فَنَكِهِينَ بِمَا ٓ النَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ﴾

أما المرسلات:

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ ﴿ وَفَرَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ توافقت مرتين

الحجر: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالْوَا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى فَوْمِ مُجْرِمِينَ الحجر: ۞ إِلَّا مَالَ لُوطٍ ﴾

الذاريات: ﴿ قَالَ فَا خَطْبُكُمْ آيُهُا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالْوَأَ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تَجْرِمِينَ ۞ لِذَارِيات: ﴿ قَالَ فَا خَطْبُكُمْ آيُهُا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ ﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِبَارَةً مِن طِينِ ۞ ﴾

﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ توافقت مرتين

النحل: ﴿ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَمَا آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا فَيُحْرَدُنَ ۞ وَمَا آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا فَيْحَالُونَ ﴾ فَتَعَلَمُونَ ﴿ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العنكبوت: ﴿ اللَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِيمٌ يَنَوَكُّونَ ۞ وَكَأْنِن مِن دَآبَةِ لَا تَحْيِلُ رِزْقَهَا العنكبوت: ﴿ اللَّهُ يَزْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

﴿ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَالْيَنَهُمُّ فَتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ تَمَّلَمُونَ ﴾ توافقت مرتين

النحل: ﴿ لِيَكَفُرُواْ بِمَا ءَالِيَنَهُمُ فَتَمَتَعُوا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَيَجْمَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ فَ وَيَجْمَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ فَ وَيَجْمَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَهُمُ تَالِيهُمُ تَالَيْهِ لَتُسْتَمُونَ ﴿ كُنتُمْ تَقْتَرُونَ ۞ ﴾ شَبْحَنتُمُ وَلَهُم مَّا يَشْتَمُونَ ۞ ﴾

الروم: ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا ءَالْيَنَهُمُ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ الروم: شَلَطَنَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ، يُشْرِكُونَ﴾

أما العنكبوت:

﴿ لِكَفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ أُوَلَمْ يَرُوا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴾ يَكُفُرُونَ ﴾

## ﴿ انظر كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلأَمْثَالَ ﴾ توافقت مرتين

الإسراء: ﴿ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُواْ أَوَذَا كُنَا عِظْمًا وَرُفَلنًا أَوِنَا لَمَبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞﴾

الفرقان: ﴿ اَنْظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكَ ٱلّذِي إِن شَاءً جَمَلَ لَكَ خَيْرًا بِن ذَلِكَ ﴾

## ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونٌ ﴾ توافقت مرتين

المؤمنون: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ الْمَوْمِنون اللّهُ عَلَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَكَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُوَ عَلَى صَلَوَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُوَ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُوَ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُوَ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُوَ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُوَ عَلَى صَلَوَتِهِمْ وَعُهْدِهِمْ وَعُهْدِهِمْ وَعُهُومِهُمْ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَهُمْ وَاللّهُ مَا لَوْرِقُونَ ۞ ﴾

المعارج: ﴿ وَالَّذِينَ هُرَ لِفُرُوجِهِمَ حَنِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزَوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مَعْرَبُهُمْ وَلَدَّ ذَكُ اللّهُ فَكُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَلَاتِهِمْ لِللّهُ اللّهُ عَلَى مَلَاتِهِمْ فَكَافِطُونَ وَعَمْدِهِمْ وَعُونَ ۞ وَاللّذِينَ مُم عِلَى صَلاتِهِمْ فَكَافِطُونَ ۞ وَاللّذِينَ مُم عَلَى صَلاتِهِمْ فَكَافِطُونَ ۞ وَاللّذِينَ مُم عَلَى صَلاتِهِمْ فَكَافِطُونَ ۞ وَاللّذِينَ مُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى مَلَاتِهِمْ فَيَافِعُونَ ۞ وَاللّذِينَ مُ عَلَى مَلَاتِهِمْ فَيَعْلَمُونَ اللّذِينَ عُمْ مِنْهُونَ اللّذِي اللّذِينَ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى مَالِكُونَ اللّذِينَ عَلَيْهُمُ عَلَى مَنْهُمُ اللّذِينَ عَلَيْ عَلَيْهُمْ عَلَى مَاللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ عَلَيْهُمْ عَلَى مَلْكُونَ اللّذِينَ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمُ وَاللّذِينَ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُونَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ عَلَ

# ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ توافقت مرتين

النمل : ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ بُوقِتُونَ ۞ إِنَّ النَّمِلُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لقمان: ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤَثُّونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَيِّكَ

عَلَىٰ هُدًى مِن زَّرِيِّهِمٌّ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ﴾

أما المائدة: ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمَّ ذَكِمُونَ﴾

والأنفال: ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ﴾

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُد تَزْعُمُونَ ﴾ توافقت موتين

القصص: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى الَّذِينَ كُسُمُّر تَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُكِآءِ الَّذِينَ أَغَوَيْنَا أَغَوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنًا تَبَرَّأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونِ﴾

القصص: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ وَنَزَعْنَا مِن كَنْتُمْ فَعَلِمُوَّا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَاثُوا بُرْهَانِكُمْ فَعَلِمُوَّا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَاثُولُ مِقَاتُونَ ﴾

أما القصص:

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُدُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَعَييَتْ. عَلَيْهِمُ ٱلأَبْبَآءُ يَوْمَبِنِهِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ﴾

﴿ وَأَقِبْلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴾ توافقت مرتين

الصافات: ﴿ مَا لَكُرُ لَا نَنَاصَرُونَ ۞ بَلَ هُرُ ٱلْيُومَ مُسَتَسَلِمُونَ ۞ وَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَغْضِ يَسَلَةَلُونَ ۞ قَالُوٓا إِنَّكُمْ كُنُمُ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ۞ ﴾

الطور: ﴿ وَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَشَآهُلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا قَبَلُ فِي آهَلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ مُشْفِقِينَ﴾

أما الصافات:

﴿ فَأَفَيَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ إِنِ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾ وأما القلم: ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ ۞ فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ۞ فَ قَالُواْ يَوْتِلِنَا إِنَّا كُنَا طَنِينَ ۞ ﴾

## ﴿ مَا لَكُرْ كَيْتَ تَعَكُّمُونَ ﴾ توافقت مرتين

الصافات: ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ۞ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ سُلَطَكُنَّ مُبِيتٌ ۞ ﴾

القلم: ﴿ مَا لَكُو كَيْكَ تَعَكَّمُونَ ۞ أَمْ لَكُو كِنَبُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُو فِيهِ لَا تَعْرُفُونَ ۞ إِنَّ لَكُو فِيهِ لَا تَعْرُفُونَ ۞ إِنَّ لَكُو فِيهِ لَا تَعْرُفُونَ ۞﴾

أما يونس: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يَكُمْ مَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّهُ يَهْدِى الْحَقِّ أَفَىنَ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَفَىنَ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَفَى الْكُرْ كَيْفَ إِلّا أَن يُهْدَى فَا لَكُرْ كَيْفَ عَلَى الْحَقِي اللّهُ الل

﴿ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَعُوا يَوْمَهُم ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴾ توافقت مرتين

الزخرف: ﴿ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْمَبُوا حَتَىٰ يُلَنقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْمَكِيمُ ٱلْمَلِيمُ ﴾

المعارج: ﴿ فَذَرَهُمُ يَخُوضُوا وَيَلَعَبُوا حَتَى يُلَقُوا يَوْمَعُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْمَاثِ يَرَا الْمُعَلَاثِ مِنْ الْأَجْمَاثِ اللَّهُ اللّ

أما الطور: ﴿فَذَرَّهُمْ حَتَّىٰ يُكَنَّقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾

﴿ كُلُواْ وَآشَرَيُواْ هَنِينَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ توافقت مرتين

الطور: ﴿ كُلُواْ وَاَشْرَيُواْ حَنِيَنَا بِمَا كُنتُرَ تَعْمَلُونَ ۞ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرِ مَّصْفُوفَةٍ وَزَقَّجْنَكُم بِحُورٍ عِينِ﴾

المرسلات: ﴿وَفَرَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَتَا بِمَا كَثُتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّا كَذَلِكَ بَخَزِى ٱلْمُحْمِينِينَ ۞﴾

أما الحاقة: ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّنَا بِمَا آَسَلَفْتُدْ فِ ٱلْأَيَّامِ لَلْمَالِيَةِ ﴾

﴿ أَمْ نَسَنَكُهُمْ أَجَّرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْفَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ﴾ توافقت موتين

المطور: ﴿ أَمْ تَسْتَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَغْرَهِ مُثَفَقُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ۞ أَمْ يُرِيدُونَ كَغَرُوا هُمُ ٱلْمَدِكِدُونَ ۞ ﴾

القلم: ﴿ أَمْ نَسَنَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَغْرَهِ ثَمْقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكَنْبُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكَنْبُونَ ۞ كَالْتُعُمْ مِنْ مُعْلُومٌ ۞ ﴾ فَاسْتِي اللَّهُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْطُومٌ ۞ ﴾

﴿ نَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ توافقت ثلاث مرات

الواقعة: ﴿ فَسَيَتْ بِأَسْدِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيدِ ۞ فَكَا ٱلْمَسِدُ بِمَوَفِعِ ٱلنُّجُورِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَدُ لَوْ تَعَلَمُونَ عَظِيدُ ۞ ﴾

الواقعة: ﴿ إِنَّ هَلْنَا لَمُوَّ حَقُّ الْيَقِينِ ۞ فَسَيِّعْ بِٱسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾

الحاقة: ﴿ وَإِنَّهُ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ فَسَيَّتَ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْفَظِيدِ ﴾

﴿ تَنزِيلٌ مِن رَّبِ ٱلْمَاكِينَ ﴾ توافقت مرتين

الواقعة: ﴿ تَنزِيلٌ مِن رَبِ اَلْمَالَمِينَ ۞ أَفِيَهَذَا الْلَمِيثِ أَنتُم مُتَدِّهِنُونَ ۞ وَتَجْمَلُونَ رِزْقَكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الحاقة: ﴿ فَانِيلُ مِن زَّتِ الْعَالَمِينَ وَلَوْ نَقَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾

﴿ إِذَا تُتَّكَىٰ عَلَيْهِ مَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ توافقت مرتين

القلم: ﴿ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايِنُنَا قَالَ أَسْكِطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ١ سَنَيِمُمُ عَلَى ٱلْمُولُومِ

المطففين: ﴿إِذَا ثُنَانِي عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَلِينَ ١ كُلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبهم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

﴿ فَهُو فِي عِيشَةِ زَاضِيَةٍ ﴾ توافقت مرتين

الحاقة: ﴿ وَنَهُو فِي عِيشَةِ زَاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّكُمْ عَالِيكُمْ ﴾

القارعة: ﴿ فَهُو فِي عِيشَ مِ زَاضِ يَةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَزِبُ لُمْ ﴾

﴿ فِ جَنَّةٍ عَالِسَةٍ ﴾ توافقت مرتين

الحاقة: ﴿ وَ جَنَّةٍ عَالِكَةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَّةً ﴾

الغاشية: ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَا تَشْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ﴾

## ﴿ وَلَا يَحُشُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ توافقت مرتين

الحاقة: ﴿ لَا يَحُشُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَهُنَا حَمِيٌّ ﴾

الماعون: ﴿ وَلَا يَعُضُ عَلَى طَعَارِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينُ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهُمْ سَاهُونَ ۞ ﴾

أما الفجر: ﴿ لاَ تَخْتَضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلثَّرَاتَ أَكْلَا لَمُّا ﴾ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كُرِيدٍ ﴾ توافقت مرتين

الحاقة: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيدٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ﴾

التكوير: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيدٍ ۞ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾

﴿ إِنَّ هَاذِهِ، تَذْكِرَةً فَمَن شَآءً أَغَنَا إِلَّ رَبِّهِ، سَبِيلًا ﴿ تُوافقت موتين

المزمل : ﴿ إِنَّ هَانِهِ مِ تَذْكِرَأُ فَمَن شَآءَ أَغَنَدُ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا ۞ إِنَّ رَبَكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ المَرْمِل : ﴿ وَلَنَّ مُنْ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ وَكُلُّهُمُ وَطُآهَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكُ وَآلَةً يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارُ ﴾

الإنسان: ﴿ فَنَ هَٰذِهِ تَذَكِرَةٌ فَمَن شَآةَ ٱشَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ۞ وَمَا تَشَآمُونَ إِلَّا أَن يَشَلَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

أما النبأ: ﴿ ذَٰ اللَّهُ مُ الْحَقُّ فَكُن شَآهَ الْخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَثَابًا ﴿ ﴾

﴿ كُلَّ (إِنَّمُ) إِنَّهَا نَذُكِرَةٌ ۞ مَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴾ توافقت مرتين

المدثر: ﴿ كَلَّ إِنَّامُ تَذْكِرَةٌ ﴿ هَا نَشَاءَ ذَكَرُهُ ۞ وَمَا يَذَكُّرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ هُوَ أَهَلُ النَّقْوَىٰ وَأَهَلُ الْمُغْفِرَةِ ۞ ﴾

عبس: ﴿ فَكُرَّ إِنَّهَا نَذَكِرَةٌ ﴿ فَانَتُ نَكَرُمُ ۞ فِي مُحُفِ مُكَرِّمَةٍ ۞ ﴾

﴿ مَنْهَا لَكُو وَلِأَنْهَا مُرَاكُم اللَّهُ مُوافقت مرتين

النازعات: ﴿ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلُهَا ۞ سَنَهُا لَكُو وَلِأَنْمَلِكُو ۞ فَإِذَا جَآءَتِ اَلْطَآتَةُ ٱلْكُبْرَى ۞ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَى ۞ ﴾ عبس: ﴿ مَنْنَعًا لَكُو وَلِأَنْفَنِيكُو ۞ فَإِذَا جَآءَتِ الصَّاغَةُ ﴾

﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَمِيمٍ ﴾ توافقت مرتين

المطففين: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۞ عَلَى ٱلْأَرْآيِكِ يَنْظُرُونَ ﴾

الانفطار: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَمِيدٍ ۞ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيدٍ ﴾

### الفصل الثالث التشابه في وسط السور

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَا ﴾ وردت مرتين

البقرة: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوٓا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوّا إِنَّا مَمَكُمُ إِنَّمَا نَحْنُ مُسَتَهْزِءُونَ ﴾ مَمَكُمُ إِنَّمَا نَحْنُ مُسَتَهْزِءُونَ ﴾

البقرة: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا الشَّدِنُونَهُم بِمَا فَتَنَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَاجُوكُم بِدِء عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ﴾

﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ ﴾ وردت مرتين

البقرة: ﴿ اللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ وَيَفْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُوكَ فِي الْأَرْضِ أُولَكِيكَ هُمُ الْخَسِرُوكَ ﴾

الرعد: ﴿وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَيَتِكَ لَمْمُ اللَّعَنَةُ وَكَمْمْ سُوَّهُ الدَّادِ﴾

## ﴿ وإذ قلنا ادخلوا (وإذا قيل لهم اسكنوا) هذه القرية ﴾ وردت مرتين

البقرة: ﴿ وَإِذَ قُلْنَا اَدْعُلُواْ مَدْهِ الْقَهَدَةُ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ الْمَابِ شَجَدُا وَقُولُواْ حِظَةً نَفْفِرْ لَكُمْ خَطَيَئَكُمْ وَسَنَزِيدُ النَّخِينِينَ ﴿ فَنَا لَكُمْ خَطَيَئَكُمْ وَسَنَزِيدُ النَّخِينِينَ اللَّهِ فَرَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّ

الأعراف: ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ السَّكُنُوا هَنذِهِ الْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَقُولُواْ حِظَةُ وَادَخُلُوا الْبَابَ شَجَّدُا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْتَنِحُمْ سَنَدِيدُ اللَّهُ وَقُولُواْ حِظَةُ وَادَخُلُواْ الْبَابَ شَجَدُا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْتَنِحُمْ سَنَدِيدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّ

## ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا ﴾ وردت ثلاث مرات

البقرة: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَنَرَىٰ وَالصَّنِيِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ﴾

المائدة: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلصَّنِيثُونَ وَٱلنَّصَنَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَنُونَ ﴾

الحج: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّنِيثِينَ وَالنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ﴾

# ﴿ فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِيكَ ﴾ وردت مرتين

البقرة: ﴿ قُلَ إِن كَانَتَ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِمِكَةً مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا فَدَّمَتْ أَيْدِيهِمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ﴾

الجمعة: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَوْلِيَآ لَهُ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا المُوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ۞ وَلَا يَنَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِيمِينَ ﴾

## ﴿ولقد أنزلنا (إليك) (إليكم) آيات﴾ وردت ثلاث مرات

البقرة: ﴿ وَلَقَدْ أَنَزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَت ۗ وَمَا يَكَفُّرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلفَنسِفُونَ ﴾ النود: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ ءَايَنتِ مُبَيِّنَت وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا مِن ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ النود:

النور: ﴿ لَقَدَ أَنزَلْنَا ءَايَنتِ مُبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدٍ ﴾

## ﴿بعد(الذي) ما جاءك من العلم ﴾ وردت أربع مرات

- البقرة: ﴿ وَلَن تُرْضَىٰ عَنكَ الْبَهُودُ وَلَا النَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَنَيَّمَ مِلَّهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى اللّهِ هُوَ الْبَعْرَةُ وَلَا النَّصَرَىٰ حَتَى تَنَيَّمَ مِلْمُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن الللّهِ مِن الللّهِ مِن الللّهِ مِن الللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن الللّهِ مِن اللللّهِ مِن الللّهِ مِن اللّهِ مِن الللّهِ مِن الللّهِ مِن اللللهِ مِن الللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن الللّ
- البقرة: ﴿ وَلَهِنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِمُوا قِبْلَتَكُ وَمَا أَنَتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمُّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضِ وَلَهِنِ النَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَسَاتَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَيْنَ الظَّلِمِينَ ﴾ بَعْدِ مَا جَسَاتَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَيْنَ الظَّلِمِينَ ﴾
- آل عمران: ﴿ اَلْحَقُّ مِن زَّيِكَ فَلَا تَكُنُ مِنَ ٱلْمُعْمَرِينَ ۞ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ
  مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلَ تَعَالَوْا نَدْعُ ٱبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا
  وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَجْمَلُ فَنَجْعَكُ لَمَّنَتَ ٱللّهِ عَلَى ٱلْكَذِيبِينَ﴾
- الرعد: ﴿ وَكَنَالِكَ أَنَرَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا وَاقِ ﴾

## ﴿للطائفين والعاكفين (والقائمين) ﴾ وردت مرتين

- البقرة: ﴿ وَإِذَ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ مُ مُصَلً وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِ مِن وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْمُنكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴾
- الحج: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاتَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلَتَ بِي شَيْنَا وَطَهِرَ بَيْنَي لِلطَآبِهِينَ وَٱلْقَآبِهِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾

### ﴿قولوا (قل) آمنا بالله ﴾ وردت مرتين

البقرة : ﴿ فُولُوٓا مَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَ وَاِسْمَعِيلَ وَاِسْحَقَ وَيَمْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَاۤ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِىَ النَّبِيُوكَ مِن زَيْهِمْ لَا نُفَرَقُ بَيْنَ أَجَدِ مِنْهُمْ وَغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ قَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَاۤ ءَامَنُمُ بِهِ • فَقَدِ اهْمَدَوا ﴾ آل عمران: ﴿ قُلْ ءَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْرَقِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْرَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالْنِيْنُوبَ مِن تَبِهِمَ لَا نُفَرَقُ بَيْنَ أَحَادٍ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ لَا نَعْرَقُ مِنَ الْخَدِيرِينَ ﴾ وينا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِدَةِ مِنَ الْخَدِيرِينَ ﴾

﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمَّ ﴾

### وردت مرتين

البقرة: ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنْبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمٌ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمَ لَيَعْلَمُونَ ﴾ لَيَكُنُمُونَ الْعَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

الأنعام: ﴿ اللَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَمْ فِوْنَكُم كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَآهُمُمُ الَّذِينَ خَسِرُوٓا اَنفُسَهُمْ فَهُدُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَا مِمَّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَتِيَّةً إِنَّهُ لَا يُعْلِعُ الظَّالِمُونَ﴾ لا يُعْلِعُ الظَّالِمُونَ﴾

﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِّينَ ﴾ وردت ثلاث مرات، ﴿ فَلَا تَكُنُ مِنَ ٱلْمُتَرِّينَ ﴾ وردت مرة واحدة

البقرة: ﴿ الْحَقُّ مِن رَبِكُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُعْتَرِينَ ۞ وَلَكُلِّ وِجَهَةُ هُو مُوَلِّهَا فَاسْتَبِعُوا الْخَيْرَتِّ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعًا إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

آل عمران: ﴿ اَلْحَقُّ مِن زَّيِكَ فَلَا تَكُنُ مِنَ ٱلْمُعْتَزِينَ ۞ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ
مِنَ ٱلْمِيلِمِ فَقُلْ تَعَالَوَا نَدْعُ ٱبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَٱلفُسَنَا
وَانفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى ٱلْكَذِيبِ٤﴾

الأنعام: ﴿ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَنِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِينَ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنَبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ الْأَنعام: ﴿ وَالَّذِينَ اللَّهُ مُنَالِكُ فِن رَايِكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُعْتَرِينَ ﴾ مَا تَنْهُمُ ٱلْكِنبَ بُعُلُمُ وَالَّذِينَ ﴾

يونس: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَلِقٍ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَعَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَبَ مِن تَبْكُ فَنَ اللَّهُ مَرَيْنَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ اللَّمُ مَرَيِنَ ۞ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ اللَّمْ مَرَيِنَ ۞ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ۞ ﴾ مِنَ الْغَسِرِينَ ۞ ﴾

ولا تقولوا (مرة)، فلا تحسبن (مرة)، ولا تحسبن (مرتين)، لا تحسبن (مرتين)، ولا يحسبن (ثلاث مرات)

البقرة: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللّهِ أَمَوْتُ بَلْ أَخَيَا اللّهُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ اللّهُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالنَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالنَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالنَّمَرَاتِ وَالْمَنْدِينَ ﴾

آل عمران: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتَا بَلَ أَحْيَاء عِندَ رَبِهِم بُرْزَقُونَ ﴿ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ، وَيَسْتَشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بَهِم مِّنَ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

إبراهيم: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلِفًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِلِمُونَ إِنَّمَا يُوَخِرُهُمْ لِيَوْمِ

ال عمران: ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُعْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِمِمْ إِنَّمَا نُعْلِى لَهُمْ لِكُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِمِمْ إِنَّمَا نُعْلِى لَهُمْ لِكُمْ لِكُمْ لِكُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ لِيَزْدَادُوٓا إِشْمَا وَلَمُهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾

آل عمران: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا مَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ مُو خَيْرًا لَمُمْ بَلْ هُوَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيكَ مَدُّ وَلِلَّهِ مِيرَثُ السَّمَوْتِ وَاللَّهِ مِيرَثُ السَّمَوَتِ وَاللَّهِ مِي وَاللَّهُ مِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ

الأنفال: ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاً إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾

آل عمران: ﴿لاَ تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنُوا وَيُجِبُونَ أَن يُحْمَدُوا مِا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ﴾

النور: ﴿ لَا تَحْسَبُنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَسُهُمُ النَّارُّ وَلَيْلْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾

إبراهيم: ﴿ وَلَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُعْلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱلنِقَامِ ﴾

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ ﴾ وردت موتين

البقرة: ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَارُ ۖ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَغَنَةُ اللّهِ وَالْمَلَتَهِكَةِ

آل عمران: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَاْرٌ فَلَن يُقْبَكُ مِنَ أَحَدِهِم مِّلَهُ اَلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ اَفْتَدَىٰ بِقِيْ أُولَاَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيلًا وَمَا لَهُمْ مِّن نَصْمِرِنَ﴾

> والهكم اله واحد (مرة)، الهكم اله واحد (مرة)، فالهكم اله واحد (مرة)، أنما الهكم اله واحد (ثلاث مرات)

> > البقرة: ﴿ وَإِلَّهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

النحل: ﴿ إِلَنَهُكُو الِنَهُ ۗ وَنَوِدُ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكَبِّرُونَ﴾

الكهف: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِتْلَكُمْ يُوحَىٰ إِلَى أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَن كَانَ يَرَجُوا لِيَهُ وَعِيدًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّعِيدٍ أَحَدًا ﴾ لِفَاتَة رَبِّعِهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّعِيدٍ أَحَدًا ﴾

الأنبياء: ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدٌّ فَهَلَ أَنتُهُ مُسْلِمُونَ ﴾ مُسْلِمُونَ ﴾

الحج: ﴿ وَلِكُ لِي أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُوا اَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنَ بَعِيمَةِ الْأَنْعَكِيرُ فَإِلَهُ كُو اللَّهُ وَجِدٌ فَلَهُ السَّلِمُوا وَيَشِرِ الْمُخْبِينِينَ ﴾

فصلت: ﴿ فَلَ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِثْلُكُو يُوجَى إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُو إِلَهُ ۚ وَحِدٌ فَاسْتَقِيمُوَا إِلَيْهِ وَاسْتَغَفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وردت مرتين

البقرة: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْبَيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِيَ المُتَعَلِيمِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِيمَا مِن السَّمَاءِ مِن مَآءٍ فَأَعْيَا مِن السَّمَاءِ مِن مَآءٍ فَأَعْيَا

بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِ دَآبَتَةٍ وَتَصْرِيفِ الْإِيكَجِ وَاللَّمَانِ اللَّهَاب وَالشَّكَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾

آل عمران: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَادِ لَآيَنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَيب﴾

أما يونس: ﴿إِنَّ فِي ٱخْلِكَفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَـُوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَكتِ لِقَوْمِ يَنَّقُوبَ﴾

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا ﴾ وردت موتين

البقرة: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ اتَّمِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّا اللهُ وَاللَّهُ عَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّا اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَمُونَ ﴾ وَلَا يَمْ عَدُونَ ﴾

لقمان: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا آَنَزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطِينَ لَا عُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَسْزَلَ اللَّهُ ﴾ وردت موتين

النساء: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَسَرَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾

المائدة: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُتُمْ تَمَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَسَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَالِمَانَا أَوَلُو كَانَ ءَابَالُوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾

﴿ الْمَيْـتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ ﴾ وردت ثلاث مرات

البقرة: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلًا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَامِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴿

المائدة: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَمْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُجِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَيْفَةُ وَالنَّولِيحَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ لِلَّا مَا ذَكَيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى السَّبُعُ لِلَّا مَا ذَكَيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسْنَقُ النَّوْمَ يَبِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن النَّصُبُ وَلَّ النَّهُمُ يَبِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن

دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشُونُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ اصْطُلَرَ فِي مَخْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِقْدِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

النحل: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْــَّنَةَ وَاللَّهَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ
يِهِـُّ فَمَنِ اَضْطُلَرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيــُرٌ ﴿ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيــُرٌ ﴿ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورُ رَّحِيــُرٌ ﴿ وَلَا عَالِمُ السِّنَاءُ السِّنَاءُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

أما الانعام: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحَمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُجِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِيدً فَمَنِ اَضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ زَحِيمُ ﴿ وَعَلَى اللّهِ بِيدً فَمَنِ اَضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ زَحِيمُ ﴿ وَعَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا دُوا حَرَّمَنا﴾

﴿ أَنِيَامًا مَعْدُودَةً ﴾ موة، ﴿ أَيَّامِ مَعْدُومَتِ ﴾ موة، ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَتَ ﴾ موتين البقرة: ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَتَ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـذَهُ مِنْ أَيَّامٍ البقرة: أُخَرُ وَعَلَى الَّذِينَ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـذَهُ مِنْ أَيَّامٍ أَخَرُ وَعَلَى الَّذِينَ فَمَن تَعْلَقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَعَلَقُوعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرً لَكُنتُ مَعْدَدُهُ ﴾ خَيْرً لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ خَيْرً لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾

آل عمران: ﴿ وَالِكَ بِأَنَهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّالُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتِّ وَعَمَّمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾

البقرة: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّالُ إِلَّا أَسَيَامًا مَعْدُودَةً قُل أَتَّخَذَتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدُهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

الحج: ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّابٍ مَعْدُومَاتٍ عَلَى مَا رَفَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْفَائِدِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْمِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ﴾

﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَنَّى لَا تَكُونَ فِنْنَدُّ ﴾ وردت مرتين

البقرة: ﴿ وَقَنْلِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ يَلَّا فَإِنِ اننَهَوْا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ الأنفال: ﴿ وَقَنْلِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِئْتُ فَإِنِ اللَّهِ فَإِنِ اللَّهِ فَإِنِ اللَّهِ فَإِنِ اللَّهِ فَإِنِ اللَّهِ فَإِنِ اللَّهِ فَإِنْ اللَّهِ فَإِنْ اللَّهِ فَإِنْ اللَّهِ فَإِنْ اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ فَإِنْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّال

### ٱسْهَوَا فَإِنَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

## ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّكَ ﴾ وردت مرتين

البقرة: ﴿ أَمْ حَسِبَتُهُمْ أَن تَذَخُلُوا الْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَثَن مَسَتُهُمُ الْبَأْسَلَةُ وَالطَّرِّلَةُ وَذُلِزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبُ ﴾

آل عمران: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَكُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ المَّامِينَ﴾ المَّمْدِينَ﴾

أما التوبة: ﴿أَمْرَ حَسِبْتُمْ أَن تُنْزَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَيْمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلِمُ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَيِيرٌ بِمَا نَعْمَلُونَ﴾

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا ﴾ وردت مرتين

البقرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا وَالَّذِينَ مَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَيْهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيدُ ﴾

الأنفال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَهِيلِ اللّهِ وَاللّذِينَ ءَامَنُوا وَنَصَرُوا أَوْلَتِهَكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَكِيْتِهِم مِن شَيْء حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ لَكُمْ وَيَنْهُمْ مِيمَنَقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ النّصَرُ إِلّا عَلَى قَوْيم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيمَنَقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾

أما التوبة: ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا جَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ مُمُ الْفَايَرُونَ ﴾

﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِوِ فِي أَيْمَنِكُمْ ﴾ وردت مرتين

البقرة: ﴿ لاَ يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتَ قُلُوبُكُمٌ وَاللَّهُ عَمْوُدُ حَلِيمٌ ﴾ عَفُودُ حَلِيمٌ ﴾

المائدة: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِو فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنَ المائدة: وَلَا يُوَاخِذُكُم اللَّهُ اللَّهُ الْأَيْمَنَ الْمُعْدُونَ الْعَلِيكُمْ أَو فَكَا لَا لَعُلُمِمُونَ الْعَلِيكُمْ أَو

كِسَوَتُهُمْ أَو غَرِيرُ رَقَبَوْ فَمَن لَد يَجِدْ فَعِسيَامُ ثَلَنَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَنْرَهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَانَاكِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَاينيهِ -لَمَلَكُو تَشْكُرُونَ﴾

## ﴿ مِّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ وردت مرتين

البقرة: ﴿ قَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُۥ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْتَظُمُ ۖ وَإِلَيْهِ ثُرِّهِ أَنِكَ ﴾

الحديد: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُۥ أَجُرٌ كَرِيمٌ ﴾ أما التغابن: ﴿ إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ فَرْضًا حَسَنًا يُضَلِعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورُ حَلِيثُمُ ﴿ عَلِيثُمُ ﴿ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيرُ لَلْحَكِمُ ﴾

# ﴿ يَلْكَ ءَايَنْتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴾ وردت ثلاث مرات

البقرة: ﴿ قِلْكَ مَايَنَ اللَّهِ نَتَّلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

آل عمران: ﴿ تِلْكَ مَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴾

الجاثية: ﴿ يَلْكَ مَايَنَتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَإِلَّي حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَمَايَنِهِم يُوْمِثُونَ ۞﴾

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَغَرُواْ لَن تُغْذِي عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ﴾

### وردت مرتين

آل عمران: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِى عَنْهُمْ ٱمْوَلُهُمْ وَلَاَ ٱوْلَلُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِكَ هُمْ وَقُوهُ ٱلنَّادِ﴾

آل عمران: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُعَنِى عَنْهُمْ أَمَوَلُهُمْ وَلَآ أَوْلَكُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتَهِكَ ٱصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ۞ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَانِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثُلِ رِبِيج فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ نَاهَلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

#### أما المجادلة:

﴿ نَعْنِيَ عَنْهُمْ أَمُولُكُمْ وَلاَ أَوَلِكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أَوْلَتِهَكَ أَصَحَبُ النَّارِّ هُمْ فِيا خَلِدُونَ ﴾ فيها خَلِدُونَ ﴾

﴿ كَذَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ ﴾ وردت ثلاث مرات

آل عمران : ﴿ كَذَبُوا عَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ كَذَبُوا بِكَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُومِيمُّ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ مِن كَفَرُوا سَتُغْلَبُونِ ﴾

الأنفال: ﴿كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَدِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِئٌ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞﴾

الأنفال: ﴿ كَذَبُوا مِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِكَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِدُنُوبِهِمْ وَأَفْرَقْنَا مَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا طَلِيبِينَ ۞ ﴾

﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ وردت ثلاث مرات

آل عمران: ﴿ لَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَوِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾

النساء: ﴿ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَابِ يَشْتَرُونَ ٱلطَّلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّيدِلَ﴾

النساء: ﴿ الله تَرَ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ وَالْجِبَّتِ
وَالطَّائُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلَاتِهِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴾

﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَ وردت مرتين

آل عمران: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾

آل عمران: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

﴿ أَطِيمُوا اللَّهُ وَأَطِيمُوا أَرْسُولَ ﴾ وردت خمس مرات

النساء: ﴿ يَكَانَهُمُ الَّذِينَ مَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْيِ مِنكُمْ فَإِن لَنَزَعْلُمْ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمُّمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

المائدة: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن قَوَلَيْتُم فَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْمَائِدَةُ الْمُبِينُ ﴾ الْمَبَائِنُ الْمُبِينُ ﴾

النور: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوْلَوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلًا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْلَيْعُ ٱلسُّمِيثُ ﴾ حُمِّلْتُدُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواً وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْلَيْعُ ٱلسُّمِيثُ ﴾

محمد: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوا أَعْمَلَكُو ﴾

التغابن: ﴿ أَلِيعُوا اللَّهَ وَأَلِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُر فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَغُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّ

#### ﴿ أَطِيمُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ وردت اربع مرات

الأنفال: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلأَنفَالُ بِلَهِ وَالرَّسُولِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَيْنِكُمُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

الأنفال: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُد تَسْمَعُونَ ﴾

الأنفال: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنْنَزَعُوا فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيمُكُمْ وَاصْبِرُوٓا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾

المجادلة: ﴿ مَأَشَفَقَنُمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَعَوَىٰكُو صَدَقَتَ فَإِذْ لَرَ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاللَّهِ وَرَسُولُمُ وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فَأَقِيمُوا الطَّمَلُوةَ وَمَاثُوا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُمُ وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْمَيْبِ نُوحِيهِ ﴾ وردت موتين ﴿ يَلُّكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْمَيْبِ نُوحِيهَ آ ﴾ وردت مرة

آل عمران: ﴿ لِكَ مِنْ أَنْكُمُ الْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُوكَ أَقَلْمَهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ ﴾

يوسف: ﴿ وَالِكَ مِنْ أَنْبُكُو الْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَمُمْ يَكُرُونَ ﴾

هود: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْهَبْ نُوحِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهُمَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنذًا فَاصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ﴾

﴿ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي عُكَمُ ﴾ وردت ثلاث موات، ﴿ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدٌ ﴾ وردت مرة الله عمران: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي عُلَمُ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَنَالِكَ ٱللهُ يَقْمَلُ مَا يَشَاهُ ﴾

آل عمران: ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللهُ يَعْلَقُ مَا يَشَانَهُ إِذَا قَضَيْ أَمْرًا فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ ﴾

مريم: ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى غُلَامُ وَكَانَتِ ٱصْرَأَقِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْحِيرِ عِبْدَيًا﴾ أنْ الْحِيرِ عِبْدَيًا﴾

مريم: ﴿ قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَلَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴾ وردت مرة، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبّي ﴾ مرة

آل عمران: ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَلْذَا صِرَاكُ مُسْتَقِيدُ ﴿ فَلَمَّا آَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَأَشْهَدَ بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾

مريم: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُو فَاعْبُدُوهُ هَلَا صِرَكٌ مُّسْتَقِيدٌ ۞ فَأَخْلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِيمٌ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

الزخرف: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهٌ هَنَدًا صِرَاكُ مُسْتَقِيدٌ ۞ فَأَخْتَلَفَ الزخرف: ﴿ إِنَّ ٱللَّمْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا ا

#### ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ ﴾ وردت ست مرات

آل عمران: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَمَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَانَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

آل عمران: ﴿ لَٰ الْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴾

آل عمران: ﴿ فَأَلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْكِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجُا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآةٌ وَمَا اللَّهُ بِغَنِيلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

المائدة: ﴿ أُن يَا هَلَ الْكِسَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَا ٓ إِلَّا أَنْ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرُكُمْ فَسِقُونَ ﴾ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرُكُمْ فَسِقُونَ ﴾

المائدة: ﴿ وَأَلَ يَتَأَهَّلَ الْكِنَابِ لَسَتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَانَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَآ الْوَائِدة: الْوَلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّبِكُمْ ﴾

المائدة: ﴿ لَنَ يَكَأَهُلَ الْكِتَٰبِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَنَبِعُواْ أَمْ الْمَاثَلُوا كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآهِ السَّكِيلِ ﴾ السَّكِيلِ ﴾

#### ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ وردت ست مرات

آل عمران: ﴿ يَتَأَهَلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَزِلَتِ ٱلتَّوْرَانَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَمِّدِوءً أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴾

آل عمران: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِنَايَنتِ اللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ ﴿ ﴾

آل عمران: ﴿ يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾

النساء: ﴿ يَكَأَهْلَ الْكِتَكِ لَا تَشْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـُقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ النَّهِ اللَّهِ وَكَلِمْتُهُ، اَلْقَدُهُمْ إِلَى مَرْيَمَ وَسُوكُ اللَّهِ وَكَلِمْتُهُ، اَلْقَدُهُمْ إِلَى مَرْيَمَ وَسُوكُ اللَّهِ وَرُسُلِّهِ، وَلَا تَقُولُواْ ثَلَائَةً انتَهُوا خَيْرًا وَرُسُلِّهِ، وَلَا تَقُولُواْ ثَلَائَةً انتَهُوا خَيْرًا لَكِمْ مَ . . . ﴾

المائدة: ﴿يَهَأَهُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا لَمُمَّ كَثِيرًا مِمَّا كَمُمْ كَثِيرً فَدْ جَاءَكُم كُمْ مَنْ الْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِن الْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِن الْكِتَابِ مُبِيثُ ﴾

المائدة: ﴿ يَا أَهْلَ ٱلْكِنْكِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَثْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا

مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيْرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

#### ﴿ وَمَا جَعَلَهُ أَلَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ ﴾ وردت موتين

آل عمران: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِلْطَمَينَ قُلُوبُكُم بِدِّهِ وَمَا النَّصَرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَرِيزِ الْحَكِيمِ اللّهِ لِيقَطَعَ طَرَفَا مِن الَّذِينَ كَفَرُوۤا أَوْ يَكِيتُهُمْ فَيَنقَلِمُوا خَلِينَ ﴾ فَينقَلِمُوا خَلِينَ ﴾

الأنفال: ﴿ وَمَا جَمَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَـرَىٰ وَلِتَطْمَهِنَ بِهِـ قُلُوبُكُمُ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيدُ﴾

#### ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلمُرْتِ ﴾ وردت ثلاث مرات

آل عمران: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمُؤْتِ وَإِنَّمَا ثُوَفَوْتَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْفِيكَمَةُ فَمَن وَعَرا الْحَيَوْةُ الدُّنِيَّ إِلَّا مَتَنعُ وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنيَّ إِلَّا مَتَنعُ الْحَيْوةُ الدُّنيَّ إِلَّا مَتَنعُ الْمُثَوْدِ ﴾ الْمُثُودِ ﴾

الأنبياء: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِفَ لُهُ ٱلْمَوْتِ وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِ وَالْحَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا نُرْجَعُونَ ﴾ العنكبوت: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَ لُهُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونِ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ ﴾ وردت مرتين

النساء: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاآهُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَالَدٍ الْفَرَى إِنَّمًا عَظِيمًا﴾ بِاللَّهِ فَقَدِ أَفَتَرَى إِنْمًا عَظِيمًا﴾

النساء: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثْرَكَ بِدِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَكَّهُ وَمَن يُشكَّهُ وَمَن يُشكَّهُ وَمَن يُشكَّهُ وَمَن يُشكَّهُ وَمَن

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ ﴾ وردت موتين

النساء: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدَخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْلِهَا ٱلأَنْهَارُ لَحَالَمُ مُنَاتِخَلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴾ خَلِدِينَ فِيهَا ٱبْدَأً لَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴾

النساء: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَاحَتِ سَنَدُخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا النساء: الْأَنْهَادُ خَلِدِينَ فِبِهَمَا اللَّهُ وَعَدَ اللَّهِ حَقّاً وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾

#### لفظ (أبدًا) بعد خالدين فيها ورد في ١١ موضع أولها بالنساء وبها ثلاثة

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ سَنُدَخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلأَنْهَـٰنُ خَلِدِينَ فِيهَاۤ أَدُونَجُ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ۞﴾ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدُا ۚ لَكُمْ فِيهَاۤ أَدْوَجُ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ۞﴾

النساء: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِيلُوا الْفَكَلِحُنتِ سَكُنْخِلْهُمْ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلنساء: ٱلأَنْهَانُو خَلِدِينَ فِيهَا آبَدًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا﴾

النساء: ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾

المائدة: ﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلاقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَكُمْ جَنَّتُ بَمْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ كَاللَّهِ الْمُؤْدُ الْعَظِيمُ ﴾ خَلِينَ فِهَا أَبدًا رَضِي اللَّهُ عَنهُمْ وَرَشُوا عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْدُ الْعَظِيمُ ﴾

التوبة: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ أَجَرُ عَظِيدٌ ﴾

التوبة: ﴿ وَالسَّنبِقُونَ الْأُوَلُونَ مِنَ الْمُهَيْجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ
رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُهُوا عَنْهُ وَأَعَـدَ لَمُمْ جَنَّتِ تَجَـرِي تَحَنَّهُا
الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾

الأحزاب: ﴿خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُّ لَا يَجِدُونَ وَلِيُّنَا وَلَا نَصِيرًا ﴾

التغابن: ﴿ وَمَن يُجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمَعُ ذَلِكَ يَوْمُ اَلْغَائِنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِيحًا يُكُفِّزُ عَنْهُ سَيِّتَالِهِ، وَيُدِخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبْدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ﴾

الطلاق: ﴿ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُرْ ءَايَتِ اللّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُوا الصَّلِحَتِ
مِنَ الظَّلْمُنَتِ إِلَى النُّورُ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلْ صَلِحًا يُدْخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن
عَيْدِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ ٱللّهُ لَهُ رِزْقًا﴾

الجن: ﴿إِلَّا بَلَغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِمْ وَمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ كَا حَمَانَا حَمَانَا عَلَمُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

البينة: ﴿جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِيمٍ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَعْلِمَ ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبِّمُ﴾ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبِّمُ﴾

#### ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا فَوَمِينَ ﴾ وردت مرتين

النساء: ﴿ يَمَا يَّهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوَمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى الْفُسِكُمْ أَو الْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنَّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَّبِعُوا اللهُ كَانَ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ الْمُوَى أَن يَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُءا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

المائدة: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَكَانُ مَوْمٍ عَلَى آلًا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَئُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

#### ﴿ يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ﴾ وردت مرتين

النساء: ﴿ يَتَأَهَلَ الْكِتَكِ لَا تَغَلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلَّا الْحَقّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابّنُ مَرْيَمُ رَسُوكُ اللّهِ وَكَلِمْتُهُ، اَلْقَلْهَا إِلّى مَرْيَمُ وَرُوحُ مِنْهُ فَكَامِنُوا إِللّهِ وَرُسُلِّهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلْنَةً انتهُوا خَيْرًا لَكُمُ إِنَّا اللّهُ إِلَهُ وَحِدٌ سُبْحَنَهُ، أَن يَكُونَ لَمُ وَلَدُ لَمُ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي اللّهُ إِلَهُ وَحِدُ اللّهِ وَحِيلًا ﴿ فَهُ اللّهِ وَكِيلًا ﴿ فَلَا لَهُ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي الْرَبْقِ وَكِيلًا ﴿ فَاللّهُ اللّهِ مَا إِلَيْهُ وَكِيلًا ﴿ فَاللّهُ اللّهِ اللّهِ وَكِيلًا ﴿ فَاللّهُ اللّهِ اللّهِ وَكِيلًا ﴿ وَلَلّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُل

المائدة: ﴿ قُلْ يَتَأَمَّلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغَلُّوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَنْبِعُوا أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ صَكُوا مِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَذِيرًا وَضَالُوا عَن سَوَآءِ ٱلسَّابِيلِ﴾

#### ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَسَمِلُوا الصَّلاِحَدِينَ ﴾ وردت ثلاث موات

المائدة: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكَيلُوا الصَّلِحِكَةِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَآجَرُ عَظِيمٌ ﴾ النور: ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّذِينَ المَنُوا مِنكُمْ وَعَكِمُوا الصَّلِحَتِ لَسَتَخْلِفَاهُمْ فِي الْأَرْضِ النور: صَحَمَا السَتَخْلَفَ اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُسَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ اللّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُسَكِّنَ لَهُمْ وَلِيُسَكِّنَ لَهُمْ وَلَيُسَكِّنَ لَهُمْ وَلَيُسَكِّنَ لَمُ مَن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَناً يَعْبُدُونِنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئاً وَمَن حَفْر بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَتِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ ﴾ حَفْر بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَتِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ ﴾

الفتح: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَنَهُمْ رُكُعًا سُبَعَدًا بَبْتَعُونَ فَضَلًا مِن اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِن أَثْرِ السُّجُودِ وَلَا يَحِيلُ كَزَرَع أَخْرَجَ سَطَعَهُ فَازَرُهُ وَلَكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيَةِ وَمَثَلَّهُمْ فِي التَّوْرِيَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيَةِ وَمَثَلُهُمُ اللَّهُ وَعَدِيلُ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا ﴿ وَعَدِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَنْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَا اللللْمُ الللْمُعُلِيْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### ﴿ ولقد جاءتهم رسلنا (رسلهم) بالبينات ﴾ وردت مرتين

المائدة: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَهِ بِلَ أَنَّهُم مَن قَنَكَ نَفْسُنَا بِغَيْرِ نَفْسُنَا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكُلُ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوكَ ﴾ كَيْدِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوكَ ﴾

الأعراف: ﴿ يَلَكَ اَلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآلِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ وَسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطَبَعُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ اللّهِ عَلَى قُلُوبِ اللّهِ عَلَى غُلُوبِ اللّهَ عَلَى عَلَى غُلُوبِ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَل

#### ليفتدوا به (مرة) لا فتدوا به وردت مرتين

المائدة: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَمُ مَعَكُمُ لِمَائدة: لِيَقْنَدُوا بِهِم مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ ٱلْقِيَكَةِ مَا نُقُتِلَ مِنْهُمُّ وَلَمُتُم عَذَابُ ٱلِيدُ﴾ لِيَعْنَهُ مَا نُقُتِلَ مِنْهُمُّ وَلَمُتُم عَذَابُ ٱلِيدُ﴾

الرعد: ﴿ لِلَّذِينَ آسَتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَ قَلَالِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَ لَهُم مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَآفَتَدُواْ بِهِ ۚ أُولَتِيكَ لَمُمُ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَاوَنَهُمْ جَهَيْمٌ وَيِئْسَ آلِهَادُ﴾

الزمر: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُم لَافْنَدُواْ بِدِهِ مِن شُوَّةِ ٱلْعَلَابِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةً وَبَدَا لَهُم مِن ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ﴾

﴿ فقد كذبوا بالحق لمَّا جاءهم ﴾ وردت مرتين

الأنعام: ﴿ وَفَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمٌّ فَسَوَّفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَكُوا مَا كَانُوا بِدِ. يَسْتَهْزِءُونَ

﴿ أَنْهُ يَرَوْا كُمْ أَهَلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

الشعراء: ﴿ فَقَدْ كَلَنْمُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَلْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِدِ يَسْتَهْزِيُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَوَا إِلَى ٱلأَرْضِ كُمْ أَلَبُنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيدٍ ﴾

﴿ أَلَمْ يَرَوَا كُمْ أَهَلَكُنَا﴾ موتين، ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا﴾ موة، ﴿ أَلَهُ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكَنَا﴾ موة

الأنعام: ﴿ أَلَمْ يَرَوَا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلأَرْضِ مَا لَمْ نُعَكِّن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَازًا وَجَعَلْنَا ٱلأَنْهَلَا تَجْرِى مِن تَحْيِهِمْ فَأَهْلَكَنَهُم بِدُثُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ﴾

طه: ﴿ أَفَكُمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْنَتِ لِإَنْولِي ٱلتَّهَيٰ﴾

يس: ﴿ أَلَةً بَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا فَبَلَهُم مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾

السجدة: ﴿ أُولَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكَ نَا مِن قَبْلِهِم مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنَتُ أَفَلًا يَسْمَعُونَ ﴾

أما مريم: ﴿ وَكُمْ أَهَلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرَنٍ هَلَ شَحِشُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ وَمَا مِنهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ وَمِنْ مَا مُرَاحِهُم وَمَا اللّهُ اللّهُمْ وَكُنّا ﴾ وَكُنّا ﴾

أما ص: ﴿ كُرْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُوا وَلِاتَ حِينَ مَنَاصِ﴾

﴿ قُلَ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا ﴾ موة، ﴿ قُلَ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُوا ﴾ ثلاث موات

الأنعام: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾

النمل: ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْمِِينَ ۞ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنُ فِي ضَيْقِ مِتَا يَمْكُرُونَ ﴾

العنكبوت: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلَقَ ثُمَّ اللَّهُ يُشِئُ اللَّشَأَةَ اللهُ لَيُشِئُ اللَّشَأَةَ اللهُ يُشِئُ اللَّشَأَةَ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ ﴾

الروم: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ ﴾

### ﴿ وَإِن يَمْسَلُ اللَّهُ بِشُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُوٌّ ﴾ وردت مرتين

الأنعام: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥۤ إِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو مُفَوِّ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيثٌ ۞ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَيْبُرُ ﴾

يونس: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ آللَهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوُّ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوُّ وَأَلِن يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا كَانَتُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِهُ. يُصِيبُ بِهِ. مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِوْء وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾

#### ﴿ وَمَنْ أَظْلَا مِنْنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ ﴾ وردت خمس مرات

الأنعام: ﴿ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَقَ كَذَّبَ بِنَايَتِيمَ ۖ إِنَّكُم لَا يُقَلِحُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُقَلِحُ الظَّلِمُونَ ﴾

الأنعام: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَىٰٓ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىٰ ۗ وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِيلِمُونَ فِى غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَلَى تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِيلِمُونَ فِى غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَالْمَلَتِكُمُ ٱلْيُومَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ وَالْمَلَتِكُمُ اللَّهُ مَنْ عَايلِتِهِ مَتَعَكَّرُونَ ﴾ يما كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْمُقِنِ وَكُنتُم عَنْ عَايلِتِهِ مَسَتَكَمْرُونَ ﴾ يما كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْمُقِنِ وَكُنتُم عَنْ عَايلِتِهِ مَسَتَكَمْرُونَ ﴾

هود: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا ۚ أُوْلَتِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقَمُ وَيَقِهُمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَّوُلَآهِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّالِدِينَ ﴾ الظّالِدِينَ ﴾

العنكبوت: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ آفَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَمُ مَثْوَى لِلْكَنْدِينَ﴾

الصف: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَالِينَ ﴾

### ﴿ فَكَنَّ أَظْلَمُ ﴾ وردت ست مرات

الأنعام: ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِّ قُلْ ءَاللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلأُنشَيَيْنِ

المختصر المفيد

أَمَّا اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْمَامُ الْأَنشَيَيْنِ أَمْ كُنتُدْ شُهُكَدَآءَ إِذْ وَصَهَاكُمُ اللَّهُ بِهَاذًا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ بِهَاذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّلِمِينِ ﴾

الأنعام: ﴿ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَآ أَنْوِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنْبُ لَكُنَّاۤ أَهْدَى مِنْهُمُّ فَقَدْ جَآهَ حَمُم بَيْنَةُ مُنَ ٱظْلَمُ مِتَن كَذَّبَ بِعَاينتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهُ أَ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ مَاينينَا سُوّمَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَا مَا الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَا الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَا الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَا الْعَذَابِ لِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَا الْعَذَابِ لِمَا كَانُوا اللّهُ اللّهُ الْعَدَابِ لَهُ الْعَدَابِ لَمْ اللّهُ اللّ

الأعراف: ﴿ فَمَنْ أَظَاهُمْ مِتَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِاَيَنِيْهُ أُولَيْكَ يَنَاهُمُ اللّهِ نَصِيبُهُم قِنَ ٱلْكِئَلَا حَقَّ إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كَشُمْ وَسُلُنَا يَتُوفُونَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كَشُمْ كَانُوا تَمْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُوا ضَلُواْ عَنَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفُونِ مِن دُونِ اللّهِ قَالُوا ضَلُواْ عَنَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفُونِ مِن دُونِ اللّهِ قَالُوا ضَلُواْ عَنَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ الفُسِهِمْ أَنْهُمْ كَانُوا كَعْدِينَ ﴾

يونس: ﴿ فَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبَ إِنَّا أَوْ كُذَّبَ إِنَّا يَنْتِمُ لَا يُونِس : يُغْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ﴾

الكهف: ﴿ هَا ثُلاَهِ قَوْمُنَا التَّخَذُوا مِن دُونِدِهِ وَاللهَ أَهُ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم مِسْلطَنِ مِ اللهَ اللهِ عَلَيْهِم مِسْلطَنِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾ بَيْنِ فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ آفَتَكَ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴾

الزمر: ﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ ۚ ٱللَّسَ فِي جَهَدَّدَ مَثْوَى لِلْكَنْفِرِينَ ﴾

﴿ وَيَوْمَ غَشُرُهُمْ جَمِيمًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ وردت موتين

الأنعام: ﴿وَيَوْمَ خَشَرُهُمْ جَيِمًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوٓاْ أَيْنَ شُرَّكَآوُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمُّ وَالْعَامِ: وَمُعُونَ﴾

يونس: ﴿ وَيَوْمَ خَشُـُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُدَ وَشُرَكَا وَكُمُّ فَرَيْلُنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ﴾

#### لعب ولهو (ثلاث مرات)، لعبا ولهوا (مرة)، لهوا ولعبا (مرة)، لهو ولعب (مرة)

الأنعام: ﴿ وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمِتُ وَلَهَوَّ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَقُونَ أَفَلَا تَعْرِفُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَقُونَ أَفَلَا تَعْمِدُ وَلَهُوْ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَقُونَ أَفَلَا تَعْمِدُونَ ﴾

محمد: ﴿ إِنَّمَا لَلْمَيْوَةُ الدُّنْيَا لَهِبٌ وَلَهَوٌّ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُوا يُؤْتِكُو أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْعَلَكُمْ أَمُولَكُمْمَ ﴾ يَسْعَلَكُمْ أَمُولَكُمْمَ ﴾

الحديد: ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْمَيُوةُ ٱلدُّنِيَا لِيَبُّ وَلَمُوَّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتُكَافُرٌ فِي الْحَدِيد: ﴿ أَعْلَمُولُ وَٱلْأُولُدِ كَمْشَلِ غَيْثٍ أَعْبَ ٱلْكُفَارَ بَاللهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا فَي الْكَوْرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ يِّنَ اللّهِ وَرِضْوَنَ وَمَا الْمُعَارِةُ وَمَا اللّهَ عَلَى اللّهِ وَرِضْوَنَ وَمَا الْمُعْرِدِ ﴾ المُعْبَرَةُ اللّهُ نِيا اللّهِ وَرِضْوَنَ أَلَهُ مَن مُ اللّهُ مُورِدٍ ﴾

الانعام: ﴿ وَذَرِ اللَّذِينَ الْمَحْكُذُواْ دِينَهُمْ لَمِبًا وَلَهُوَا وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَوَةُ الدُّنَيَّ وَ وَكَرَّتُهُمُ الْحَيَوَةُ الدُّنَيَّ وَكَنَّ وَكَنِّ لَيْسَ لَمَا مِن دُوبِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَيْ وَلِيُّ وَلَا شَغِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كَا عَدْلِ لَا يُؤخَذْ مِنْهَا الْوَلَيْكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَانُوا يَكُلُمُ وَلَا شَغِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كَا عَدْلِ لَا يُؤخَذْ مِنْهَا الْوَلَيْكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَانُوا يَكُمُ وَلَا مَنْ وَلِي اللَّهُ عَمْلًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَدَابُ اللَّهُ عَمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾

الأعراف: ﴿ اللَّذِينَ اتَّخَدُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَهِبًا وَغَرَّقَهُمُ الْحَكَيْوَةُ الدُّنِيَ ۖ فَالْيَوْمَ لَاعُوا وَلَهِبًا وَغَرَّقَهُمُ الْحَكَيْوَةُ الدُّنِيَ فَالْيَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

العنكبوت: ﴿ وَمَا هَٰذِهِ ٱلْمَيْوَةُ ٱلدُّنِيَا ۚ إِلَّا لَهُو ۗ وَلَهِبُ ۚ وَلِنَكَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيُواَنُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾

#### ﴿ نُصَرِّفُ ٱلْآينتِ ﴾ وردت أربع مرات

الأنعام: ﴿ قُلُلَ أَرَءَيْنَتُمْ إِنَ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنَمُ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

الأنعام: ﴿ فَلَلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلِسَكُمْ وَلَيْسَكُمْ وَمُنْكِمُ أَقْ يَلْسِلُكُمْ وَيُسْكُمْ وَشَيْعًا وَيُلْدِنَ لِمَالَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ وشيعًا وَيُلْدِنَ لِعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾

الأنعام: ﴿ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ آلَايَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنَكِيْتِنَمُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ الأعراف: ﴿ وَٱلْبَلَةُ ٱلطَّيِّبُ يَغْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّةٌ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِدُأً صَالَحُ وَلَا يَعْرُبُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ وردت موتين

الأنعام: ﴿ قُلْ إِنِّى نَهُيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَا أَنْبِعُ أَهْوَآءَكُمْ لللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ ﴾ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴾

غافر: ﴿ قُلْ إِنِّ نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنَتُ مِن زَيِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينِ ﴾

﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌّ ﴾ وردت ست مرات

الأنعام: ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لاَ إِلَكَ إِلَّا لِمُوَّ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَلَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

يونس: ﴿إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَ الْعَرْشِّ يُدَيِّرُ الْأَمَرُّ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِيَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعَبُدُونُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

فاطر: ﴿ يُولِجُ النَّهَلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُثُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالذِيبَ مَنْعُوبَ مِن دُونِدِهِ مَا يَعْلِكُوبَ مِن فِطْحِيرٍ ﴾

الزمر: ﴿ خَلْقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَفْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلأَنْعَكِمِ
تَكَنينَةَ أَزْوَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ خَلْفًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنَتِ
ثَلَاثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلمُلَّى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَى تُصْرَفُونَ ﴾

غافر: ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا ٓ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى ثَافِي تُؤْفَكُونَ ﴾

غافر: ﴿ أَلِلَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَلَة بِنَآ وَصَوَرَكُمْ

فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِبَتِ ۚ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ اللَّهِ رَبُّكُمْ أَلَلُهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ أَلَلُهُ رَبُّكُمْ أَلِلَهُ وَبُعِنَا لَكُمْ أَلِلَّهُ وَبُعْتُمْ فَتَبَارَكَ وَاللَّهُ وَاللْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

#### ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْكَنِهِمْ ﴾ وردت اربع مرات

الأنعام: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ مَايَةٌ لَيُوْمِنُنَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآينَتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرَكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

النحل: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِيهِمْ لَا يَبَسَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَلْكِنَ أَكُنُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

النور: ﴿ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِنَ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنٌّ قُل لَا نُقْسِمُواْ طَاعَةُ مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

فاطر: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْنَئِيمٌ لَهِتَ جَآهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِجْدَىٰ ٱلْأُمَيمُ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ﴾

أما المائدة: ﴿ وَيَثُولُ ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا أَمَتُوْكُمْ الَّذِينَ أَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَكُنِهُمْ إِنَّهُمْ لَمَكُمُمُّ حَبِطَتَ أَعَمُلُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَدِيرِينَ ﴾

﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَعِيدُ عَن سَيِيدِلِيِّه ﴾ موة ﴿ أَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَن سَيدِادِه ﴾ ثلاث موات

الأنعام: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِيِّد وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَكُلُواْ مِنَّا ثَكِرَ ٱللَّمُ ٱللَّهِ عَلَيْتِهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾

النحل: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْمِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِدْلَهُم بِالَّتِي هِيَ الْحَسَنَةُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهُ مَدِينَ ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهُ مَدِينَ ﴿ وَهُو الْعَلَمُ بِاللَّهُ مَدِينَ ﴾ وَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِعِثْلِ مَا عُوفِبْتُم بِهِ ﴿ ﴾

النجم: ﴿ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِنَ ٱلْعِلَمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ. وَهُوَ أَعْلَمُ 
بِمَنِ ٱلْمَتَدَىٰ ۞ وَيَتَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

القلم: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَلا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ﴾

#### ﴿ وما كان ربك ليهلك (مهلك) القرى ﴾ وردت ثلاث مرات

الأنعام: ﴿ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلِلُونَ ﴾

هود: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾

القصص: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَمِهَا رَسُولًا يَنْلُوا عَلَيْهِمْ وَالشَّا وَمَا كُنّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهُا ظَلِيمُونَ ﴾

﴿ قُلَ يَنَوْدِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِكُمْ ﴾ وردت مودين، ﴿ وَتُل يَلَذِينَ ﴾ موة ﴿ وَتُل لِلَّذِينَ ﴾ موة

الأنعام: ﴿ فُلُ يَنَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَكَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنَ الْأَنعام: تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِلِمُونَ ﴾

هود: ﴿ وَيَنْقُومِ أَعْمَاثُوا عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَنِيلٌ سَوْفَ تَمْلَمُوكَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَمَتْ هُوَ كَنَذِبٌ وَٱرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾

هود: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آغَمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ ﴾

الزمر: ﴿ قُلْ يَنْقُومِ آعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَكَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾

# ﴿سيقول (وقال) الذين أشركوا لو شاء الله ﴾ وردت مرتين

الأنعام: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشَرَقُواْ لَوَ شَاءَ اللّهُ مَا آَشَرَكُنَا وَلَا ءَابَآوُنَا وَلَا حَرَّمَنا مِن شَيْءً كَذَابِ الَّذِيتِ مِن قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَنَا أَلُمْ مَلْ عَلْ مَلْ عِنْ عَلْمٍ فَتُحْرِجُوهُ لَنَا إِن تَلْبِعُونَ إِلّا الظّنَ وَإِن أَنتُمْ إِلّا عَلْمَ مُونَ ﴾ فَتُحْرِجُوهُ لَنَا إِن تَلْبِعُونَ إِلّا الظّنَ وَإِن أَنتُمْ إِلّا عَلْمَ مُونَ فَتُحْرِجُوهُ لَنَا إِن تَلْبِعُونَ إِلّا الظّنَ وَإِن أَنتُمْ إِلّا الظّنَ وَإِن أَنتُمْ إِلّا الطّنَ وَإِن أَنتُمْ إِلّا الطّنَ وَإِن أَنتُمْ إِلّا الطّنَا وَإِنْ أَنتُمْ إِلّا الطّنَا وَإِنْ أَنتُمْ إِلّا الطّنَا وَإِنْ أَنتُمْ إِلّا الطّنَا وَإِنْ أَنتُمْ إِلّا اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

النحل: ﴿ وَقَالَ اَلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَقَ شَآهُ اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ خَمْنُ وَلَآ ءَابَآوُنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن دُونِهِ مِن شَيّْهِ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلِئُ ٱلْشِينُ﴾

#### ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْمَنِيمِ إِلَّا بِأَلِّقِ هِيَ أَحْسَنُ ﴾ وردت موتين

الأنعام: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْبَيْهِ إِلَّا بِالَّتِي هِى أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَمُ وَأَوْنُوا النّعام: الْحَيْلُ وَالْهِبْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْنُوا ذَالِكُمْ وَصَّنَكُم بِدِ. لَكُو أَوْنُوا ذَالِكُمْ وَصَّنَكُم بِدِ. لَكَا لَكُو تَذَكُرُونَ ﴾ لَعَلَكُو تَذَكَّرُونَ ﴾

الإسراء: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ ٱلْمِيَدِدِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبُلُخَ ٱشُدَّةً وَأَوْفُوا بِٱلْعَهَدِّ إِلَّا إِلَّهِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبُلُخَ ٱشُدَّةً وَأَوْفُوا بِٱلْعَهَدِّ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَ

## ﴿ مَن جَآءَ بِالْمُسَنَةِ فَلَمْ ﴾ وردت ثلاث مرات

الأنعام: ﴿ مَن جَآةَ بِالْحَسَنَةِ فَلَمُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا ۚ وَمَن جَآةَ بِالسَّيِنَةِ فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا فِلْنَهُونَ ﴾ مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

النمل: ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ يِنْهَا وَهُم مِن فَنَعٍ يَوْمَ إِن مَامِنُونَ ﴾

القصص: ﴿ مَن جَآءً بِالْمُسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَآءً بِالسَّيِئَةِ فَكَا يُجْزَى ٱلَّذِيكِ عَلْمُ عَنْهُا وَمَن جَآءً بِالسَّيِئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُوكِ ﴾

## ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَمَلَكُمْ خَلَتِهِكَ الْأَرْضِ ﴾ وردت موتين

الأنعام: ﴿وَهُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتِهِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِللَّهِ وَلِنَهُ لِعَنُورٌ رَحِيمٌ ﴾ لِيَسْتَلُوكُمْ فِي مَا ءَاسَنكُمُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَنُورٌ رَحِيمٌ ﴾

فاطر: ﴿ هُوَ الَّذِى جَمَلَكُمْ خَلَتِهِ فِي الْأَرْضِ فَمَن كُفَرَ فَعَلَتِهِ كُفْرُهُمْ وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْنَأ وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْنَأ وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ﴾

## ﴿ فَمَن تَقُلَتَ مَوَ زِيئُ مُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ﴾ وردت موتين

الأعراف: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَزِيثُهُم فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَلِمُونَ ۞ وَمَنْ خَلِمُونَ ۞ ﴾ خَفَتْ مَوَزِيثُهُم فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ ﴾

المؤمنون: ﴿ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَازِينُكُم فَأُولَتِكَ هُمُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ وَمَنَ خَفَّتَ مَوَازِيثُهُ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَيِرُوٓا أَنَفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۞ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۞ ﴾

أما القارعة: ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَ الْ كَالْمِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ۞ فَأَمَّا مَن ثَقْلَتَ مَوَزِبِ ثُمُّ اللهِ القارعة: ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

#### يرسل الرياح (وردت ثلاث مرات)، أرسل الرياح (وردت مرتين)

الأعراف: ﴿ وَهُوَ اللَّهِ عَلَيْ الرِّيَاحَ المُثْرَّا المِيْنَ يَدَىٰ رَحْمَيْهِ ﴿ حَقَّ إِذَا أَقَلَتُ الأعراف: سَكَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلِّهِ مَيْتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاتَةُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ النَّاتَةُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ النَّاتَةُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ النَّاتَةُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ النَّالَةُ مَنْكُمْ مَنْعُمْ مَنْكُمْ مِنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مِنْكُمْ مَنْكُونِهُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مِنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُونُ مُنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُونُ مُنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مُنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْكُونُ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُونُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مَنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُو

الفرقان: ﴿ وَهُو الَّذِي آرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ كَا مُعَودًا ﴾ كَلُورًا ﴾

النمل: ﴿أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ الْبَرِّ وَٱلْبَحْدِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَتَ بُشْرًا بَيْكَ يَدَى رَجْمَتِهِ الْوَيْتَ بُشْرًا بَيْكَ يَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

الروم: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُلِيقَكُمُ مِّن زَّحْمَيَهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبَنِّعُواْ مِن فَضْلِهِ وَلِعَلَكُمْ نَشْكُرُونَ ﴾

الروم: ﴿ اللَّهُ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيَحَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُكُمُ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآهُ وَيَجْعَلُمُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِدٍ فَإِذَاۤ أَصَابَ بِهِ، مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾

فاطر: ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي آَرَسَلَ الرِّيَاحَ فَتُنِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَرْيَّمًا كَذَلِكَ ٱلنَّشُورُ ﴾

﴿ مَا نَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَ ﴾ موة، ﴿ مَا أَنزَلَ ﴾ وردت موتين الأعراف: ﴿ وَقَلَ مَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن ذَيِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُ أَتُجَدِلُونَنِي فِت

أَسْمَاتُو سَنَيْنُتُهُوهَا أَنتُد وَءَابَآ وَكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَ نِ فَٱللَظِرُوٓ ا

يوسف: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَآءُ سَنَيْتُمُومَاۤ أَنتُدْ وَءَابَآوُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ يَهَا مِن سُلْطَنَ إِنِ الْمُكُمُّمُ إِلَّا بِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّاۤ إِيّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْتِمُ وَلَكِئَ أَحْتُرَ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

النجم: ﴿ إِنْ هِيَ إِلَآ أَتَمَاءُ سُمَّيْتُهُوهَا أَنتُمْ وَمَابَآ أَكُمُ مَّا أَنزُلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلطَنَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَا الظَّنَ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآةَهُم مِّن تَبِهِمُ الْمُدَىٰٓ ﴾

## ﴿ يَشَنُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ﴾ وردت مرتين

الأعراف: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنِدَ رَبِّيْ كَا يُحَلِبَهَا لِوَقِبْهَا إِلَّا هُوَّ تَقُلَتَ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كَا تَأْتِيكُرُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِئ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَذِينَ أَكْفَرَ النّايِسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

النازعات: ﴿ يَتَتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا ﴿ فِيمَ أَنْتَ مِن يَكَّرَنَهَا ﴾

#### أما الأحزاب:

يَسْتَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَريبًا
 تَكُونُ قَريبًا

## ﴿ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ﴾ وردت مرتين

الأعراف: ﴿ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَشَنْتَحُنْتُ مِنَ الْغَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ الشُّوَةُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ﴾

يونس: ﴿ قُل كُلَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّتِهِ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْرِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِرُونَ﴾

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ وردت موتين الأعراف: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغُنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِلَهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴾

فصلت: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ نَزَعُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّمُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ أما غافر: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِيبَ يُجَندِلُونَ فِي ءَايسَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانٍ ٱتَنَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمَ إِلَّا كِبَرُ مَّا هُم بِبَلِغِيهُ فَآسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّكُمُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيعُ ٱلْبَصِيعُ ٱلْبَصِيعُ ٱلْبَصِيعُ ٱلْبَصِيعُ ٱلْبَصِيعُ الْبَصِيعُ الْبُعُونُ السَّمِيعُ الْبَصِيعُ الْبُعْدِيقُ الْبَصِيعُ الْبَصِيعُ الْبُعُونُ الْبَصِيعُ اللَّهِ الْبَصِيعُ الْبُعْدِيقُ الْبُعْدُ الْبَصِيعُ الْبُعْدِيقُ الْبُعْدِيقُ الْبَعْدِيقُ الْسَتَعِيدُ اللَّهِ الْبُعْدِيقُ الْبُعُمُ الْبُعْدِيقُ الْبُعْدِيقُ الْبُعْدِيقُ الْبَعْدِيقُ الْبَعْدِيقُ الْبَعْدِيقُ الْبُعْدِيقُ الْبَعْدِيقُ الْبَعْدِيقُ الْبُعُونُ الْبَعْدِيقُ الْبَعْدِيقُ الْبَعْدِيقِ الْبُعْدِيقُ الْبَعْدِيقُ الْبُعْدِيقُ الْبُعْدِيقُ الْبُعْدِيقُ الْبُعْدِيقُ الْبُعْدِيقُ الْبُعْدِيقُ الْبَعْدِيقُ الْبُعْدِيقُ الْبُعْدِيقِ الْبُعِيقُ الْبُعْدِيقُ الْبُعْدِيقِ الْبُعْدِيقُ الْبُعْدِيقِ الْبُعِيقِيقُ الْعَلَالِيقُولُ الْبُعِيقُ الْبُعِيقُ الْعُلِيقُ الْعُمِيقُ الْبُعُولُ الْبُعِيقُ الْعُلِيقُ الْعُمْ الْعِلْمُ الْعُمِيقُ الْعِلْمُ الْعُلِيقُ الْعُمْ الْعُمِيقُ الْعُمْ الْعُمْ الْعِلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقُ الْعُلِيقِ

## ﴿ وقالوا لولا نزل (أنزل) عليه ﴾ وردت مرتين

أما الأنعام: ﴿ وَقَالُوا لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ، آلِيَّةُ مِن زَيِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنَزِلَ ، آيَةً وَلَكِنَّ أَكُونَ أَكُورَ أَكُورَ اللهِ يَعْلَمُونَ ﴾

العنكبوت: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ مَايَنَتُ مِن زَّيَةٍ. قُلْ إِنَّمَا الْآيَكَ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُثِينُ ۞ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِنَبُ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنِّكَ فِي ذَلِكَ لَرْحَبَهُ وَذِكْرَى لِفَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلا آُنزِلَ عَلَيْهِ ﴾ وردت موتين

الأنعام: ﴿وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن دَيِّهِ عَلَى إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٓ أَن يُنَزِلَ ءَايَةُ وَلَا نَعِمَهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ﴾

الرعد: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن زَيِّهِ ۚ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾

الرعد: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلاّ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَّيَةٍ ء قُلَ إِنَ ٱللَّهَ يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَعُولُ ٱللَّهِ يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهُونُ اللَّهِ يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهُونَ اللَّهِ مِنْ أَنَابَ ﴾

أما يونس: ﴿ وَيَقُولُونَ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن ذَّيِهِ فَقُلَ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِلِي مَعَكُم مِن ٱلْمُنْفَظِرِينَ ﴾

اما العنكبوت:

وَوَقَالُواْ لَوْلَا أُنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنَتُ مِن رَبِيةٍ قُلَ إِنَّمَا الْأَيَنَ عِندَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِينٌ مُيِينٌ مُيِينٌ ﴿ وَلَوْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْحِئَبُ يُتَلَىٰ عَلِيْهِمْ إِنِ فَالِكَ لَرْحَكَ أَوْرِيْكَ مِنْ وَالِكَ لَرْحَكَ أَوْرِيْكَ مِنْ فَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾

#### ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ ﴾ مرة، ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ ﴾ مرة

التوبة: ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوَلَدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ النَّاسَةِ وَهُمْ كَيفِرُونَ﴾ اللَّذَيَّا وَتَزْهِقَ أَنْتُسُهُمْ وَهُمْ كَيفِرُونَ﴾

التوبة: ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُكُمْ وَأَوْلَدُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَنَزَهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿ وَإِذَا أَنْزِلَتَ سُورَةً أَنَّ ءَامِنُوا بِاللّهِ وَجَنِهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُولُوا الطّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْفُولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا خَرْنَا نَكُن مَّعَ الْفُولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْفُولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا مَعَ مَسُولِهِ اللّهَ وَلَوْلُ السَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

# ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ﴾ موتين، ﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ﴾ موة، ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ﴾ موة

يونس: ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلفُّدُّ دَعَانَا لِجَنْهِدِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ شُرَّهُ مُ

الروم: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبُّهُم مُنِيدِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَاۤ أَذَاقَهُم مِنْهُمُ مُنِيدِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَاۤ أَذَاقَهُم مِنْهُمْ ثُمْرِكُونَ ﴾

الزمر: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ صُرُّ دَعَا رَبَّهُم مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُم نِعْمَةً مِنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدْعُوَّا إِلَيْهِ مِن فَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ مُنْ تَمَثَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾

الزمر: ﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ يَعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُمُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ بَلَ هِي فِشَنَةٌ وَلِيَكِنَّ ٱكْفَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

#### ﴿ وَإِذَا نُتَكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَاتٍ ﴾ وردت ست مرات

يونس: ﴿ وَإِذَا تُتَعَلَى عَلَيْهِمْ مَايَالُهُا بَيِنَتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا اثَّتِ بِقُسْرَهُ إِنْ عَنْرِ هَنَدُا أَوْ بَدِلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِنَ أَنَ أَبَكِلَهُ مِن شِلْقَآيِ نَفْسِيَّ إِنَّ أَمَا يُكُونُ لِنَ أَبَكِلَهُ مِن شِلْقَآيِ نَفْسِيًّ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ عَظِيمٍ ﴿ فَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

مريم: ﴿ وَإِذَا ثُنَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ حَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ لَذِيًا ﴿ ﴾

الحج: ﴿ وَلِذَا نُتَكَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْحِج: الْمُنَكِّرُ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا قُلْ الْمَنْ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَيِشْنَ الْمَالُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَيِشْنَ الْمَالُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيِشْنَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ كَفَرُواْ وَيِشْنَ الْمَالُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيِشْنَ الْمَالُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيِشْنَ الْمَالُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيِشْنَ

سبا: ﴿ وَإِذَا ثُنَكَ عَلَيْهِمْ ءَائِنُنَا يَتِنَتَ قَالُواْ مَا هَلِذَاۤ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَنَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وَكُمْ وَقَالُواْ مَا هَلِذَاۤ إِلَّاۤ إِفْكُ مُفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِ لَلْحَقِ لَلْهَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا

الجاثية: ﴿ وَإِذَا نُتُلَ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اَنْتُوا بِعَابَآيِنَا إِن كُنتُد صَدِقِينَ ﴾ كُنتُد صَدِقِينَ ﴾

الأحقاف: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَنَا بَيِنَنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لَمَّا جَآءَهُم هَذَا سِحْرٌ الْاحقاف: شَينُ ﴾ شَينُ ﴾

### ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ (ٱلسَّمَوَتِ) وَٱلْأَرْضِ ﴾ وردت موتين

يونس: ﴿ وَلَلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدُر وَمَن يُحْجُ الْحَقَ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَقِ وَمَن يُدَيِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ مَقُلُ أَفَلَا لَنَقُونَ﴾

سبا: ﴿ وَلَا مَن يَرْنُقُكُمُ مِن السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ لِيَاكُمُ مِن لَا لَيْتُ وَإِنَّا أَوْ لِيَاكُمُ مِن لَا لَهُ لِيَاكُمُ مُوتِ وَالْأَرْضِ فَي اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ لِيَاكُمُ

أما النمل: ﴿أَمَّن يَبْدَؤُا اَلْحَانَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرَثُقُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَوَلَكُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ مَسَاتُوا بُرْهَمُننَكُمْ إِن كُنتُمْ صَسَدِفِينَ﴾

﴿ مَن فِ السَّمَوَاتِ وَمَن فِ الْأَرْضِ ﴾ وردت اربع موات

يونس: ﴿ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضُ وَمَا يَشَيِّعُ ٱلَّذِينَ

يَـدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَـلَّيِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾

الحج: ﴿ أَلَدُ مَنَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُمْ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْفَكُمُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآتُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَذِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُم مِن مُكْرِمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاهُ ﴾

النمل: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَنِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن سَرَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ٱتَوَهُ دَخِرِينَ ﴾

الزمر: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَنَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ النَّمَةُ ثُمَّ نُفِخَ فِيدِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيدِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾

## ﴿ فَلَنَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنا ﴾ مرتين، بالحق (مرة)، ولما جاءهم (مرة)

يونس: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا إِنَّ هَلَاا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾

غافر: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَلُمُ وَاسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمُ مَّ وَمَا كَيْدُ الْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ ﴾

الزخرف: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَتَّى قَالُواْ هَلَذَا سِخَّرٌ وَإِنَّا بِهِ. كَلِيْرُونَ ﴾

﴿ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِيِّهِ ﴾ وردت مرتين

يونس: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُى مِن رَّتِكُمٌ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهُمٌ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ مِوَكِيلِ ﴾ يَضِلُ عَلَيْهُمَّا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ مِوكِيلِ ﴾

النمل: ﴿ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْءَانَ فَنَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِدِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا النمل: أَنَا مِنَ الْمُنذِدِينَ ﴾

أما الزمر: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَّكَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن

ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾

﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾، ﴿ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ وردت مرتين

هود: ﴿ لَا جَرَمَ أَنَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَضْرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلْاِحَنتِ وَأَخْبَـتُوا إِلَى رَبِيعِمْ أَوْلَتهِكَ أَصَّحَتُ ٱلْجَسَنَةُ هُمْ فِنهَا خَلِلُـُونَ﴾

النحل: ﴿لَا جَكَرَمَ أَنَّهُمْ فِى آلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِللَّا اللهِ اللهِ اللهُ ا

﴿ وما أرسلنا (من) قبلك إلا رجالًا ﴾ ثلاث مرات ﴿ مِن تَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ ﴾ وردت مرتين

يوسف: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالَا نُوحِى إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرُقُ أَفَامَر يَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

النحل: ﴿ وَمَا آَرَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِىَ إِلَيْهِمْ فَسَتَلُوّا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مِالْمِيْنَتِ وَالزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُمَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَقَكُّرُونَ ﴾

الأنبياء: ﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِىٓ إِلَيْهِمٌّ فَشَنُلُواْ أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُهُ لَا تَعَلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴾

الأنبياء: ﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوْحِقَ إِلَيْهِ أَنَّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَآعْبُدُونِ﴾

الحج: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى اَلْقَى الشَّيْطُانُ وَ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَيْنَسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَنتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمً مَكِيمٌ ﴾ عَلِيمُ مَكِيمُ ﴾ أما الروم: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلُنَا مِن قَبِلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ ۚ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَأَنفَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجَرُمُوا ۚ وَكَاتَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

غافر: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبَلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقَصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْنِكَ بِثَايَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ فَيْفِى بِالْحَقِقَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ﴾ أَمْرُ اللَّهِ فَيْفِى بِالْحَقِقَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ﴾

الزخرف: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ الِّلَا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا َ ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاتْرِهِم مُمُقَتَدُونَ ﴾

الزخرف: ﴿ وَسَّنَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ﴾

الرعد: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَحَعَلْنَا لَمُثُمَّ أَزْوَجُا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِنَا بُ ۖ ۞﴾

#### ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِ ٱلأَرْضِ ﴾ وردت اربع موات

يوسف: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ الْقُرَيُّ أَفَلَرَ يَسِيرُوا ﴿ فِ اَلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَذَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَقَوَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾

الحج: ﴿ أَفَاهَر يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاۤ أَوْ ءَاذَانٌ يَسَمَعُونَ بِهَاۤ فَإِنَّهَا لَا يَعْنَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَذِينَ تَعْنَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُودِ ﴾

غافر: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾

محمد: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِم وَلِلْكَنْهِينَ آمَنْلُهُا﴾ عَلَيْهم وَلِلْكَنْهِينَ آمَنْلُهُا﴾

## ﴿ أُولَةً يُسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وردت ثلاث مرات

الروم: ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ

كَانُوَا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةُ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهِمَا أَكَثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَيَكُن كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَيَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَيَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُهُمْ وَلِنكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴾ يَظَلِمُونَ ﴾

فاطر: قَوْلَة يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوَا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَمَا كَابَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْعٍ فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَابَ عَلِيمًا قَدِيدًا﴾

غافر: ﴿ وَكُنَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ اللَّهِ كَانُوا مِن قَبْلِهِ مُّ كَانُوا هُمُ أَشَدً مِنْهُمْ قُوَةً وَهَاتَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِدُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِن وَاقِ﴾

#### ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ ﴾ وردت ثلاث مرات

الرعد: ﴿ وَمَا اللَّهُ مَا يَشَكُ الرِّزَقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَمَرِحُوا بِالْحَيَوَةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّالَةُ الل

أما الشورى:

وَقِلَقِ بَسَطَ اللَّهُ الزِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوّا فِي الْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَأَهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَيِيرٌ بَعِيدٌ﴾

﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُكُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ وردت موتين

سبأ: ﴿ وَلَا إِنَّ رَقِى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَاكِكَنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

سبا: ﴿ لَلَ إِنَّ رَبِي يَبْشُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِرُ لَلْمُ وَمَاۤ أَنفَقْتُمُ وَهُوَ خَايْرُ الزَّرْقِينَ﴾ قِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُكُم وَهُوَ خَايْرُ الزّرْقِينَ﴾

## ﴿ أُوَلَمْ يَرُوا أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الزِّزْقَ ﴾ وردت مرة

الروم: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَآيَكتِ لِقَوْمِ

﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الزِّزْفَ ﴾ وردت مرة

الزمر: ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الْزِزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَالُونَ وَلَا لَكَ لَكُونَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

## ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةِ إِلَّا ﴾ وردت مرتين

الحجر: ﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِكَابٌ مَّعۡلُومٌ ۞ مَّا نَسۡبِقُ مِن أُمَّـةٍ الحجر: أَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَغۡخِرُونَ﴾

الشعراء: ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾

﴿ وما يأتيهم من رسول (نبي) إلا ﴾ وردت مرتين

الحجر: ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ، يَسَنَهْزِيْمُونَ ۞ كَذَلِكَ نَسَلُكُمُمْ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾

الزخرف: ﴿ وَمَا يَأْلِيهِم مِن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَأَهْلَكُنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشَا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوْلِينَ﴾

# ﴿كذلك نسلكه (سلكناه) في قلوب المجرمين ﴾ وردت مرتين

الحجر: ﴿ كَذَالِكَ نَسَلُكُمُمُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِيدٍ. وَقَدْ خَلَتْ سُنَةُ اللّ

الشعراء: ﴿كَثَالِكَ سَلَكُنَـٰهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِدِ، حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيدَ﴾ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْسَنَا فِيهَا رَوَسِي ﴾ وردت موتين

الحجر: ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَنَهَا وَٱلْقَيْسَنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَٱلْبَتَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْزُونِ ﴾

ق: ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدَّنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَٱلْبَشَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ﴾

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وردت موتين

الحجر: ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ ثُمِقِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِن كَانَ أَصَحَبُ المحجر: الْأَيْكَةِ لَطْلَالِينَ ۞ ﴾

العنكبوت: ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ العنكبوت: ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُماۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ وردت موتين، ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآ ﴾ وردت موتين ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآ ﴾ وردت موتين

الحجر: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةً ۗ فَاصْفَحَ ٱلصَّفَحَ ٱلجَييلَ﴾

الدخان: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبَ ﴾

الأحقاف: ﴿ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَٱلْذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴾

الأنبياء: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَيْعِينَ ﴾

ص: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظَلَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَثَرُواْ مِنَ النَّادِ﴾

أما ق: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ ﴾ مِن لُّغُوبِ ﴾

﴿ وَتَسْرَعِ ٱلْفُلُكَ ﴾ وردت موتين

النحل: ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ

حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَف ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ

فاطر: ﴿ مِلْتُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيبًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا ۗ وَوَسَتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا ۗ وَوَسَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ وَتَرَى ٱلْفُلُكُ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبَنْغُواْ مِن فَصْلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

## فادخلوا (ادخلوا) أبواب جهنم وردت ثلاث مرات

النحل: ﴿ فَأَدْخُلُوا أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَلَيْنُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَّذِينَ ﴾

الزمر: ﴿ قِيلَ اَدَّخُلُوٓا أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فِيتَسَ مَنْوَى الْمُتَكَارِينَ ﴾

غافر: ﴿ أَدُّخُلُوٓا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ فَيِلْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَارِينَ ﴾

## ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ آللَهُ ٱلنَّاسَ ﴾ وردت موتين

النحل: ﴿ وَلَوْ بُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبُقِ وَلَكِن يُوَخِرُهُمْ إِلَّ أَجَلِ تُسَمَّقُ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْفِهُونَ ﴾

فاطر: ﴿ وَلَق يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى طَهْ هِمَا مِن دَاّبَكُةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَعِيدًا ﴾

## ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْهَامِ لَهِبْرَةً ﴾ وردت مرتين

النحل: ﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَادِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُم ثِمَّا فِي بُطُونِهِ. مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَبَنَّا خَالِصًا سَآبِعًا لِلشَّدرِبِينَ﴾

المؤمنون: ﴿ وَإِنَّ لَكُرٌ فِي ٱلْأَنْصَامِ لَيِنْرَةٌ نُشِقِيكُم تِمَنَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرٌ فِيهَا مَسَفِعُ كَذِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ۞﴾



## ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ﴾ وردت ثلاث مرات

النحل: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَ يَنُوفَلَكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَتَذَٰكِ ٱلْمُمُرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْدَ بَعْدَ عِلْمَ مَعْدًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾

فاطر: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَجُا وَمَا تَحْدِلُ مِنْ أَنكُن وَلَا يُنفَضُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا يَعِلَمُ وَلَا يُنفَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا يَعْمَرُ مِن مُعَمّرٍ وَلَا يُنفَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنكُ إِلَّا يَعْمَرُهِ اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ في كِنكِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾

الصافات: ﴿ وَإِللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾

### ﴿ثم إن ربك للذين هاجروا (عملوا) ﴾ وردت مرتين

الأعراف: ﴿ وَالَّذِينَ عَيِلُوا السَّيِّعَاتِ ثُكَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَاعراف: لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾

النحل: ﴿لَا جَكَرُمُ أَنْهُمْ فِى ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ رَبَكَ لِللهِ اللهِ اللهُ الل

النحل: ﴿ ثُمَّةً إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَيلُوا الشَّوَةَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ زَّحِيمٌ ﴾ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ زَّحِيمٌ ﴾

### ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرَّءَانِ ﴾ وردت موتين

الإسراء: ﴿ وَلَقَدْ صَمَّهُنَا فِي هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُقُولًا ﴾

الإسراء: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَنَّكَ ٱكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُثُورًا ﴾

الكهف: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ الْكَهْف: ﴿ وَلَقَدْ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾

﴿ وَلِقَدْ ضَرَيْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْمَانِ ﴾ وردت موتين

الروم: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰلَذَا ٱلْقُرْمَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَلَهِن جِثْنَهُم بِثَايَةِ

لِّتَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن ٱنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞﴾

الزمر: ﴿ وَلَقَدَ ضَرَيْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۞ قُوانًا عَرَبيًّا ﴾ قُوانًا عَرَبيًّا ﴾

#### ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ ﴾ وردت اربع مرات

الأحزاب: ﴿مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُّ سُـنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْاً مِن قَبَلُ وَكَانَ أَمَرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾

الأحزاب: ﴿ سُنَنَهُ اللَّهِ فِي الَّذِينِ خَلُواْ مِن قَبَلُّ وَلَن تَجِمَدَ لِلسُّنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾

غافر: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوَا بَأْسَنَا سُلَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِيرَ هُمَالِكَ ٱلكَفِرُونَ ﴾

الفتح: ﴿ شُـنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلُّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾

أما الإسراء: ﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبَلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا جَحَدُ لِسُنَّتِنَا تَحْويلًا﴾

وأما فاطر: ﴿ أَسْتِكَبَازًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكُرَ ٱلسَّيِّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا﴾

﴿ ٱلَّذِي جَمَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا ﴾ وردت مرتين

طه: ﴿ اَلَذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ؞ أَزْوَبُجًا مِن نَبَاتٍ شَقَىٰ﴾

الزخرف: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْمَ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْمَ نَهْ مَدُونَ ﴾

﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ وردت مرتين ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وردت مرتين

مريم: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَكَيْهِمْ ءَاكِنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ يس: ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُمُ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ثُمِينِ﴾

العنكبوت: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ التَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلْ خَطَلْبَكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَلْبَكُمْ مِن شَيْءٌ إِنَّهُمْ لَكَلِذِبُونَ ﴾

الأحقاف: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمَ

#### ﴿ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ ﴾ وردت مرتين

مريم: ﴿ قُلَ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْبَنْدُدَ لَهُ الرَّمَانُ مَدًّا حَقَّ إِذَا رَأَوَا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَلِمَّا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرُّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا﴾

الجن: ﴿ حَنَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ۞ قُلْ إِلَا أَذَرِعَتَ أَقَرِيبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَيِّنَ أَمَدًا ۞ ﴾

#### ﴿بل متعت (متعنا) هؤلاء وآباءهم حتى ﴿ وردت مرتين

الأنبياء: ﴿ بَلْ مَنْعَنَا هَتُؤُلَآءٍ وَءَابَآءَهُمْ حَتَى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَا نَأْقِى ٱلْأَرْضَ نَفْصُهُا مِنْ أَطْرَافِهَأْ أَفَهُمُ ٱلْغَلِيْبُونِ ﴾

الزخرف: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيدِهِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ بَلَ مَتَّعَتُ هَـَـٰوُلَآهِ وَءَابَاتَهُمْ حَتَّى جَاتَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُ مُبِينٌ﴾

#### ﴿إِن (وإن) هذه امتكم امة واحدة ﴾ وردت مرتين

الأنبياء: ﴿إِنَّ هَلَذِهِ أَمَّتُكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ﴾

المؤمنون: ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاجِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَالْقُونِ ﴾

﴿ إِنَّ آللَهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وردت ثلاث مرات

الحج: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلحج: الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

الحج: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَدُرُ يُحَكِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِدَ مِن ذَهَبٍ وَلْوَّلُوَّا وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾

محمد: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِيلُوا الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا الْأَنْهَارُّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ ﴾

#### ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ ﴾ وردت ثلاث مرات

الحج: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُّ وَثَمُودُ ﴾

فاطر: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبَلِكَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ۞ يَتأَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرُّنَكُمُ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَ ۖ وَلِا يَغُرَّنَكُمُ بِاللَّهِ اَلْفَرُورُ﴾

فاطر: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَ كَذَبَ ٱلَّذِيثَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ
وَبِالزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ ٱخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُولًا فَكَيْفَ كَاتَ نَكِيرٍ ﴾

أما يونس: ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْمْ عَمَلُكُمْ ۚ أَنتُد بَرِيَتُونَ مِثَاۤ أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِىٓ ۗ مِثَاً عَمَلُونَ ﴿ وَإِنَّا بَرِىٓ ۗ مِثَاً اللَّهُمْ وَلَوْ كَانُوا لَا يَتَقِلُونَ ﴾ تَعْمَلُونَ ۞ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَائَتَ لَسُعِمُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَتَقِلُونَ ﴾

#### ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوا فِ ءَايَدِينا ﴾ وردت مرتين

الحج: ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَدِينَا مُعَجِزِينَ أُولَتِيكَ أَصْحَلُ ٱلجَحِيمِ ﴾

سبأ: ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَلِنَا مُعَجِزِينَ أُولَكِيكَ لَمُتُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴾

أما سبأ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ آللَهَ هُو ٱلْحَقُّ ﴾ وردت ثلاث مرات.

الحج: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ آلِلَهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

الحج: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ اللَّهَ هُوَ آلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ مُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَكَ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ مُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَكَ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ مُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَكَ مَا يَكُعُونَ مِن دُونِهِ مُوَ ٱلْبَطِلُ

لقمان: ﴿ وَلَاكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَلُّ الْحَالَى الْعَلَى الْحَالَى الْحَالَى الْحَالَى اللَّهَ الْحَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ يُولِجُ ٱلَّتِكَ فِي ٱلنَّهَادِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَادَ فِي ٱلَّذِلِ ﴾ وردت اربع مرات

فاطر: ﴿ يُولِجُ الْيَّلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الْيَّلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حَيُّلُ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَلِحَمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مَا يَمْلِكُونِ مِن فِطْمِيرٍ ﴾

الحديد: ﴿ يُولِجُ النَّلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ أما الحج: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللَّهَ يُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهُا النَّهَارِ وَالنَّهُا اللَّهُ النَّهَارِ فِي النَّهُارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهُا اللَّهُ اللَّ

وأما لقمان: ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ النَّلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيلِ وَسَخَّرَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ﴾ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِئَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ﴾ ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ ﴾ وردت موتين

النحل: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا لِيَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ النحل: السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةُ لَعَلَكُمْ نَشْكُرُونَ ﴾

الملك: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلَّذِى آَنَشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَصْنَرَ وَٱلْآفَئِدَةٌ فَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ﴿ قُلْ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَاكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَادِفِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللّهِ وَإِنْمَا ٱلْأَنْدِرُ مُبْسِينٌ ۞ ﴾

أما المومنون:
﴿ وَهُوَ الذِّينَ آنشَا لَكُو السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْيِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَهُوَ الْذِي يُعْمِدُ وَيُعِيثُ﴾
الَّذِي ذَرَا كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلْيَهِ تَحْشُرُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِدُ وَيُعِيثُ﴾
﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ ﴾ وردت مرتين

النود: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْيِضِ مَا اللَّهِ عَلَى الْمَرْيِضِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

الفتح: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرِجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يَتُولُ يُعَذِّبَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولُ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا ٱلِيمًا﴾

#### ﴿ هَنَدَا عَذْبُ فُرَاتُ ﴾ وردت موتين

الفرقان: ﴿ وَهُو الَّذِي مَرَجَ الْبَحَرَيْنِ هَلَا عَذَبٌ فُرَاتُ وَهَلَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ يَنْهُمَا كَانُهُ وَهَلَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ يَنْهُمَا بَنْهُمَا بَرْزَهُا وَجِجْرًا مُحْجُورًا ﴾

فاطر: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآيَةٌ شَرَابُهُ وَهِلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيَّا وَيَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَمَّ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَشْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

#### ﴿ (و) قال رب أوزعني أن أشكر ﴾ وردت مرتين

النمل: ﴿ فَلَبَسَّمَ صَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعَنِىٓ أَنْ أَشَكُرَ يَعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَ وَعَلَى وَلِيَكَ وَعَلَى وَلِيَكَ وَلَيْمَالُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّبَلِحِينَ ﴾

الأحقاف: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَنَا حَمَلَتُهُ أَمُّهُم كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَفِصَلُهُم وَفِصَلُهُم ثَلَتُونَ شَهْرًا حَقَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشَكُرُ يَعْمَتَكُ الَّتِي أَنْهَمْتُ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلْهُ وَلَاتَى وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴾ وَأَصْدِلِحَ لِى فِي دُرِيَّتِيَّ إِنْ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾

## ﴿ و(أ) نجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾ وردت مرتين

النمل: ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَاثُواْ بَنَفُونَ ۞ وَلُوطُنَا إِذْ فَكَالَ لِقَوْمِتِهِ لَيْعَرُونِ ﴾ لِقَوْمِدِية أَنَاقُونَ ٱلْفَلْحِشَةُ وَأَنشُرْ تُبْعِيرُونِ ﴾

فصلت: ﴿ وَيَخَيَّنَا الَّذِينَ مَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ۞ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاّهُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾



#### ﴿ و (إن) ربك لـ(يعلم) ما تكن صدورهم وما يعلنون ﴾ وردت مرتين.

النمل: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَآبِهُ فِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُبِينٍ﴾

القصص: ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّا مُعْلِنُونَ ﴾ هُوُّ لَهُ الْحَنْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَالِتَهِ ثُرَّحَعُونَ﴾

# (a)إنك لا تسمع الموتى وردت مرتين (a) وردت مرتين وما أنت بهاد (a) العمي وردت مرتين

النمل: ﴿ إِنَّكَ لَا تُشْعِعُ ٱلْمَوْقِى وَلَا تُشِعُ ٱلشُّمَّ ٱلدُّمَآ إِذَا وَلَوْا مُذْهِبِنَ ﴿ وَمَاۤ أَتَ بِهَالِهِ مَالَمُونَ مِهَالِهِ مَا يُوْمِنُ بِعَائِنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ مِهَالِهُ وَلَى مَا يُوْمِنُ بِعَائِنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَهُنَا لَمُمْ دَابَّةُ مِنَ ٱلأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِعَائِنِنَا لَا يُرْفِحُونَ ﴾ كَانُوا بِعَائِنِنَا لَا يُرْفِحُونَ ﴾

الروم: ﴿ فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْرِينَ ۞ وَمَا أَتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالِيهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُوْمِنُ بِعَايْدِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ۞ اللّهُ ٱلّذِى خَلَفَكُم مِن صَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ ثُوَّةً أَعْدَى مَا يَشَآةً وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ۞﴾

مِنْ بَعْدِ قُوْقِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلَقُ مَا يَشَآةً وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ۞﴾

### ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن ثَيْءٍ ﴾ وردت مرة، ﴿ فَآ أُوتِيتُم ﴾ وردت مرة

القصص: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَذِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ و وَأَبْقَحُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

الشورى: ﴿ فَمَا ٓ أُولِيتُم مِن شَيْءٍ فَلَنَعُ ٱلْخَيَوَةِ ٱلدُّنَيَّ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّمْ يَتَوَكِّلُونَ﴾

#### ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ وردت ثلاث مرات

العنكبوت: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنًّا ۚ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ

عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْيِثَكُم بِمَا كُنتُر تَعْمَلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيْلُوا الصَّلِحِينَ ﴾ وعَمِلُوا الصَّلِحِينَ ﴾

لقمان: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتَهُ أَمَّهُمْ وَهِنًا عَلَى وَهِنِ وَفِصَالُهُمْ فِي عَامَيْنِ

أَنِ ٱلشَّصُرُ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي

مَا لِيَسَ لَكَ بِهِ، عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنيَا مَعْرُوفَا وَٱتَّيِعْ

سَبِيلَ مَن أَنابَ إِلَى ثُمَر إِلَى مَرْحِمُكُمْ فَأُنْيَقُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

سَبِيلَ مَن أَنابَ إِلَى ثُمْر إِلَى مَرْحِمُكُمْ فَأُنْيَقُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

الأحقاف: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْدِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أَمْثُمُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُوْهَا وَحَمْلُمُ وَخَمْلُمُ وَفِصَلُهُمْ ثَلَتُمُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَمُ وَيَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ أَوْزِعْنِي أَن أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ الَّئِيّ أَنْعَمْتُكَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَن أَعْمَلَ صَلِيمًا تَرْمَنْلُهُ وَأَن أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ الَّئِيّ أَنْعَمْتُكَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَن أَعْمَلَ صَلِيمًا تَرْمَنْلُهُ وَأَصْلِحَ لِى فِي ذُرِيَّتِي إِن يُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ وأضلِح لِى فِي ذُرِيَّتِي إِن بَنْتُ إِلَيْكَ وَإِنْ مِن الْمُسْلِمِينَ ﴾

﴿ وَمَا أَنتُد بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وردت مرتين.

العنكبوت: ﴿ وَمَا أَنتُد بِمُعْجِزِنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاتَّ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرٍ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَنتِ اللّهِ وَلِقَآبِهِ ۗ أُولَئِيكَ يَهِسُواْ مِن تَحْمَقِ وَأُولَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ اللّهِ ۞﴾

الشورى: ﴿ وَمَا آنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَادِ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَادِ ﴾

﴿ لَقَدَّ وُعِدْنَا خَنْ وَيَاكِمَآؤُنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ ﴾ وردت مرة ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَلَا ﴾ وردت مرة

المؤمنون: ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا خَنُ وَعَاكَأَوُنَا هَنَذَا مِن قَبَلُ إِنْ هَنَآ إِلَّا أَسَلَطِيرُ ٱلْأَوَّلِين ﷺ وَالمَوْمِنون: ﴿ لَقَالَ إِلَى اللَّهُ وَمِن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعَامُونِكِ ﴾

النمل: ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَا خَنُ وَهَ ابَآؤَنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَدَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۗ قُلْ سِبْرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

﴿ وَيَلَّكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ﴾ وردت مرتين

العنكبوت: ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهِ اللَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ ۚ إِلَّا ٱلْعَسِلِمُونَ ﴾

الحشر: ﴿ لَوْ أَنَرْلَنَا هَذَا الْقُرْمَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَكُم خَنْشِعًا مُتَصَدِّعًا يِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَيِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكُرُونَ ﴾

﴿ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَغَدَ اللَّهِ حَقُّ ﴾ وردت ثلاث موات.

الروم: ﴿ فَأَصْدِرُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ ۚ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾

غافر: ﴿ فَأَصْبِرَ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيَّعٌ بِحَمَّدِ رَبِّكَ بِالْعَيْشِ وَٱلْإِنْكَارِ﴾

غافر: ﴿ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَـٰذَ ٱللَّهِ حَقَّ فَكَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَهِلُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾

﴿ إِنَّا آَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾ وردت موتين.

الأحزاب: ﴿ يَحْيَنُتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمُ ۚ وَأَعَدَّ لَمَتُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا الْأَحزاب: ﴿ يَجْنَلُنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَسْذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ. وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ ﴿ وَدَاعِيلًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ. وَسِرَاجًا مُنْتِيرًا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

الفتح: ﴿ إِنَّا أَرْسَلَنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِرُوهُ وَتُوَقِرُوهُ وَثُسَيِّحُوهُ بُكَرَةً وَلَيْدِيلًا ﴾

﴿و(بل) عجبوا أن جاءهم منذرُ منهم ﴾ وردت مرتين.

ص: ﴿ كُمْ أَهَلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُوا قَلَاتَ حِينَ مَنَاسِ ۞ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم شُذِرٌ مِتَهُمُ وَقَالَ ٱلْكَهْرُونَ هَلْنَا سَاحِرٌ كَذَّابُهُ

ق: ﴿ فَ عَالَقُرُ مَانِ الْسَجِيدِ ۞ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَذَا شَيْءً عَيِبُ

﴿ذلك بأنهم (بأنه) كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ﴾ وردت مرتين

غافر: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ التغابن: ﴿ وَالِكَ مِأْنَتُهُ , كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم مِٱلْمِيَّتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرٌ يَهَٰدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلُواْ وَاَسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيُّ جَمِيدُ ﴾

﴿ مَّنْ عَبِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِدِ ﴿ وَوَدِتُ مُوتِينَ .

فصلت: ﴿ ثَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنَ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُكَ بِطَلَّهِ لِلْقَبِيدِ ﴿ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمُ إِلَى رَيْكُورِ الجاثية: ﴿ مَن عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمُ إِلَى رَيْكُورِ الجاثية: ثَرْجَعُونَ ﴾

﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُدِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ وردت مرتين

فصلت: ﴿ وَأَلَ أَرْءَ يَتُكُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾

الأحقاف: ﴿قُلُ أَرَءَيْتُدَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِدِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيّ إِسْرَهِ يلَ عَلَى عَلَى مِثْلِهِ مَ فَنَامَنَ وَأَسْتَكَثَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلَالِمِينَ ﴿ إِنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلَالِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلَالِمِينَ ﴾

﴿ إِنَّ هَلَذِهِ تَذَكِرَةً ﴾ وردت مرتين.

المزمل: ﴿إِنَّ هَاذِهِ تَذَكِرَةٌ فَمَن شَآة ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾

الإنسان: ﴿ إِنَّ هَاذِهِ تَذْكِرُةٌ فَمَن شَآءَ أَغَنَدُ إِنَّ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾

﴿ كلا إنه (إنها) تذكرة ﴾ وردت مرتين.

المدثر: ﴿كَلَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۞ فَهَن شَآءَ ذَكَرَهُ ۞ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ المدثر: اللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقْوَىٰ وَآهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ۞ ﴾

عبس: ﴿ كُلَّا إِنَّهَا لَنَكِرَةٌ ۞ فَمَن شَآةَ ذَكَرُمُ ۞ فِي صُحْفٍ تُمَكَّرُمَةِ ۞ ﴾

## الفصل الرابع قصص الأنبياء قصة آدم عليه السلام

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُوا ﴾ وردت أربع موات، ﴿ ثُمَّ ثُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُوا ﴾ موة.

البقرة: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَتِهِكَةِ الشَّجُدُوا لِآدَمَ مُسَجَدُوا إِلَّا إِلِيسَ أَبِي وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَنِينَ فِي وَقُلْنَا يَكَادَمُ اسْكُنْ أَنَ وَرَوْجُكَ الْجُنَةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِنْتُمَا وَلا نَقْرَيا هَاذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فِي فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطِئُ عَمْنَ الظَّالِمِينَ فِي فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطِئُ عَمْمَا مَعْنَا فَأَخَرَجُهُمَا مِمَا كَانَا فِيعِ وَقُلْنَا الْهَبِطُولُ بَعْضُكُم لِيعْفِي عَدُونُ وَلَكُمْ فِي اللَّهُ عَلَى الشَّعِيمُ وَلَكُمْ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

#### أما الأعراف:

﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَكُمْ مُمْ صَوْرَتَكُمْ مُمْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

فَدَلَنهُمَا يِشُهُورُ فَلَمَا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَنِفَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَّا أَلَوْ أَنْهَكُما عَن تِلكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَّا إِنَّ الشَّيْطِانَ لَكُمَا عَدُوُّ مُبِينٌ ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِر لَنَا وَرَحَمْنَا لَتَكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ قَالَ الْهِيطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَعُ إِلَى حِينِ ﴿ ﴾

الإسراء: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَ قِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسَجُدُ لِمَن خَلَقَتَ طِيئًا ﴿ فَالَ أَرَيْنَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَمِن أَخَرْقِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ اَذْهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمُ وَالْقَيْمَةِ لَا أَذَهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ فَإِنَّ جَهَنَمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءُ مَوْفُورًا ﴿ وَالْمَاتِلُونَ مِن السَّطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَلَيْطِيلُ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْولِ وَالْأَوْلَيْدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطُنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَالِهُ وَكِيلًا ﴾ وَكَانِ وَكِيلًا ﴿ فَاللَّهُ وَلِيلًا فَي إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ وَرَجِيلًا ﴾ وَكَفْن بِرَيِكَ وَكِيلًا ﴾ وَكَفْن بِرَيِكَ وَكِيلًا ﴿ فَهُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ

الكهف: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونً بِنْسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا﴾

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِ كَذِ إِنِّ خَلِقًا بَشَكَرًا ﴾ وردت مرتين.

الحجر

ء :

﴿إِذَ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَتَهِكَةِ إِنِي خَالِقُ بَشَرًا مِن طِينٍ ﴿ فَإِذَا سَوَيْنَهُمْ وَبَفَحْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَيَحِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَتَهِكُهُ كُمُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَا لِيَلِيسَ السَّتَكُمُرُ وَكَانَ مِنَ الْكَلَفِرِينَ ﴿ قَالَ يَتَابِلِيسُ مَا مَنْعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ مِينَ الْمَلَيْنِ ﴿ قَالَ أَنَا خَبَرٌ مِنْهُ خَلَقْنِي مِن خَلَقْتُهُ مِن طِينٍ ﴿ قَالَ فَأَخْرَةٍ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنْتِي إِلَى يَوْمِ النَّهِ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ ﴿ قَالَ فَأَخْرَةٍ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنْتِي إِلَى يَوْمِ النَّهِ وَقَالَ فَأَخْرَةٍ إِلَى يَوْمِ لَبُعَنُونَ ﴿ قَالَ فَإِنِّكَ مِنْ الْمَنْظُونِ إِلَى يَوْمِ لَيْتَكُونَ ﴿ قَالَ فَإِنِكَ مِنَ الْمُنْطَوِنُ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلُودِ ﴿ قَالَ فَيِعِزَلِكَ لَأَغُونَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَا لَهُ عَلَيْكَ لَمُعْمِينَ الْمَعْلُودِ ﴿ قَالَ فَيْعِزَلِكَ لَأَغُونَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَالْمَقْلُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُقَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُقَلِّ الْعَلَوْنَ وَالْمَعْلِينَ الْمُعْلِينَ فَى الْمُعَلِّلُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْمُعْمِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال



#### قصة سيدنا نوح عليه السلام

#### ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ، ﴿ وَرِدْتِ أُرْبِعِ مُواتِ

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ ۞ أَن لَّا نَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهُ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيهِ ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ، مَا نَرَيْكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَبْكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَّ أَرَاذِلْنَا بَادِىَ ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْئُكُمْ كَاذِبِينَ 🚭 قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن زَيِّق وَءَالَنِني رَمْمَةُ مِنْ عِندِهِ مَعْتِيتَ عَلَيْكُرُ أَنْدُرْمُكُمُومًا وَأَشَدُ لَمَا كَدِهُونَ ۞ وَيَنفَوْمِ لَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالَّا ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهُ وَمَآ أَنَا ۚ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأً إِنَّهُم مُلَنقُوا رَيِّهِمْ وَلَكِكِيِّتِ أَرْكُمْ قَوْمًا تَجْمَلُونَ ۞ وَيَكَوْمِ مَن يَنصُرُفِ مِنَ ٱللَّهِ إِن طَهَ تُهُمُّ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ۞ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعَيْنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمُّ إِنِّ إِذَا لَّمِنَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ قَالُوا يَكُنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَحُثَرَتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّهِ قَالَ إِنْمَا يَأْلِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآةً وَمَآ أَنتُد بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنْفَكُمُ نُصِّحِي إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوك ۞ أَمْ يَقُولُوكَ أَفَتَرَكَةٌ فُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا ۗ بَرِيَّ إِنَّ يَنْ عَلَى الْجَدْرِمُونَ ۞ وَأُوحِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا

هود:

الأعراف:

مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَهِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۞ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِـنَا وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓأً إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۞ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ. سَخِـرُوا مِنْةٌ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ۞ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُورُ قُلْنَا ٱخِمَلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ بَجْرِينِهَا وَمُرْسَلِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞﴾

المؤمنون: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ۚ أَفَلَا نَنْقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ؞ مَا لَمَثَلَّ إِلَّا بَشَرُّ مِتْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنَفَضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآهُ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةُ مَّا سَمِعْنَا بَهُٰذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلأَوَّلِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِـ، حِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِـ، حَقَّى حِينِ ۞ قَالَ رَبِّ ٱلصُّرْفِي بِمَا كَلَّهُونِ ۞ فَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَجْيِـنَا فَإِذَا جَـَآءَ أَمْرُنَا وَفَـارَ ٱلتَّـنُّوزُ فَٱسْلُفَ فِيهَا مِن كُلّ زَوْجَيْنِ ٱنْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَجَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوَّلُ مِنْهُمٌّ وَلَا تُحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓأً إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ﴾

العنكبوت: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ فَوْمِهِ، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِيبَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِيمُونَ ۞ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَكُمَا ءَايَةُ لِلْعَكَلِمِينَ﴾

أما يونس: ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذَكِيرِي بِحَايَنتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنَ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُرُ غُمَّةُ ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىٰٓ وَلَا نُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُو مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ وَكُذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُم فِي ٱلفُالِي وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتْمِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَايَٰنِنَا فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنِيَهُ ٱلْمُذَرِينَ ﴿

الشعراء: ﴿ كُذَبَتْ فَوْمُ نُحَ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُولُمْرَ نُحُ أَلَا نَنْقُونَ ۞ إِنِ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَاتَقُوا اللّه وَأَطِيمُونِ ۞ وَمَا أَسْتَلَكُمْمَ عَلَيْهِ مِن أَجْرٌ إِن أَجْرِيَ الْمَلْمِينَ ۞ فَاتَنْقُوا اللّه وَأَطِيمُونِ ۞ قَالُوا أَنْوَمِنُ لَكَ وَأَجْمَكُ الْأَرْدَلُونَ ۞ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَمْمَلُونَ ۞ قَالُوا أَنْوَمِنُ لَكَ وَأَجْمَكُ الْأَرْدَلُونَ ۞ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَمْمَلُونَ ۞ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلّا عَلَى رَبِّ لَوْ تَشْعُرُونَ ۞ وَمَا أَنْ بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنْ أَنَّا إِلّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۞ قَالُوا لَمِن لَمْ مَنْهُ عَنْ مَنْ الْمَرْمُومِينَ ۞ قَالَ رَبِ إِنَّ قَوْمِي كَذَبُونِ ۞ فَالْوا لَمِن يَنْفِي كَنْ مَنْ مَنْهُمُ فَيْمَ مِنْ الْمَرْمُومِينَ ۞ قَالَ رَبِ إِنَّ قَوْمِي كَذَبُونِ ۞ فَافْتَحَ لَيْنِ وَمَن مَعْمَ فِي الْمَنْهُمِينَ ۞ وَمَن مَعْمَ فِي الْمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَخَيْنَهُ وَمَن مَعْمَهُ فِي الْفَلْكِ الْمَشْمُونِ ۞ ثُمَ أَغْرَفَنَا بَعَدُ الْبَافِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِيَةً وَمَا أَنْقَالِكِ الْمَنْهُمِينَ ۞ وَانَ رَبَّكُ لَهُو الْمَرْمِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِيَةً وَمَا أَنْفَى اللّهُ الْمَنْهُمِينِ وَمُن مَعْمَهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِيَةً وَمَا كَنَاكُونَ مَا مُعْمَدُونِ ۞ مُنْ أَغْرَفَنَا بَعَدُ الْبَافِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِيمُ وَمَا مَا مُؤْمِينِ وَمَا لَانَوْمِينَ أَلُونَ الْمَنْهُمِينِ أَنْ الْمُؤْمِينِ أَنْ الْمُؤْمِينَ أَنْ الْمُؤْمِينَ أَلَا إِلَا لَيْلِكَ لَكُونَ الْمُؤْمِينَ أَلَمُ الْمُؤْمِينَ أَلِّ الْمُؤْمِينَ أَلَا إِلَا الْمُؤْمِينَ أَلَا الْمُؤْمِينَ أَنْ الْمُؤْمِينَ أَلَالِكُ مِينَا الْمُؤْمِينَ أَلَا الْمُؤْمِينَ أَلَا الْمُؤْمِينَ أَلَالَالَ الْمُؤْمِينَ أَلَا الْمُؤْمِينَ أَلَا الْمُؤْمِينَ أَلَا الْمُؤْمِينَ أَلَا الْمُؤْمِينَ أَلَا إِلَا اللّهُ أَلْمُؤْمِينَ أَلَا الْمُؤْمِينَ أَلَا اللّهُ أَلُولُ الْمُؤْمِينَ أَلَا الْمُؤْمِينَ أَلَا اللّهُ الْمُؤْمِينَ أَلَا اللّهُ الْمُؤْمِينَ أَلَا إِلْمُؤْمِينَ أَلَا اللّهُ أَلْمُؤْمِينَا أَلَالَا اللّهُ الْمُؤْمِينَ أَلَا اللّهُ الْمُؤْمِينَ اللّهُ الْمُؤْمِينَ اللْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ اللْمُؤْمِينَ أَل

والقمر: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَحْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِي مَعْلُوبٌ فَٱنْصِرْ ﴾

الصافات: ﴿ وَلَقَدْ نَادَكُنَا ثُوحٌ فَلَيْعُمَ الْمُجِيبُونَ ۞ وَيَخَيْنَكُ وَأَهْلَمُ مِنَ الْكَرْبِ
الْمُخْلِيمِ ۞ وَجَعَلْنَا ذُرِيَتَكُم هُمُ الْبَافِينَ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۞ سَلَمُ عَلَى
فُوجٍ فِي الْعَالَمِينَ ۞ إِنَّا كَذَلِكَ بَجْرِى الْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّمُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۞
ثُمُ أَغَرَقْنَا الْآخَرِينَ ۞ ﴾

نوح: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ أَنَ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ قَالَ يَفَوْمِ إِنِّي لَكُرُ نَذِيرٌ شُبِينُ ۞ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ ﴾

الأعراف:

#### قصة نبى الله هود عليه السلام

# ﴿ وَإِلَّ عَادٍ أَخَاهُمْ مُودًا ﴾ وردت مرتين

﴿ وَإِلَّى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ عَيْرُهُۥ الْلَا لَنَعُونَ ۞ قَالَ الْمَلَا اللّهِ عَنْرُهُۥ الْلَا لَكُونِ اللّهُ مَا لَكُونِ اللّهِ عَنْ الْمَكُونِ فَي اللّهُ وَلِنَكِنِي وَإِنَّا لَنَطُنُكُ مِنَ الْكَلْدِينَ ۞ أَلِلْهُ عَلَى يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَنَكِنِي رَسُولٌ مِن رَبّ الْعَنْلَدِينَ ۞ أَلِلْهُ عَن رَبّ لِللّهِ مِن كَبّ الْعَنْلَدِينَ ۞ أَلِلْهُ عَن رَبّ لَهُ اللّهُ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحَدَمُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

هود:

مِرَحْ مَنْ مِنْنَا وَنَجَيْنَكُمْ مِنْ عَدَابٍ غَلِيظٍ ۞ وَيْلُكَ عَادٌّ جَعَدُوا بِعَايَنتِ رَبِيمٍ وَعَصَوْا رُسُلَمُ وَاَتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ۞ وَأَنْبِعُواْ فِ هَلَاهِ الدُّنِيَا لَعَنَهُ وَعَصَوْا رُسُلَمُ وَالنَّبِعُواْ إِنَّ عَادًا كَشَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِقَادِ قَوْمِ هُودٍ ۞﴾ وَيَوْمَ الْفِينَمَةُ أَلَا بُعْدًا لِقَادِ قَوْمِ هُودٍ ۞﴾

# ﴿ كَذَّبَتْ عَادُّ ﴾ وردت مرتين

الشعراء: ﴿ كَذَبَتَ عَادُ اَلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذَ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا لَتَقُونَ ۞ إِنِي لَكُرُ رَسُولُ الْمِينُ ۞ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَا طَلَ رَبِّ الْمَلْمِينِ ۞ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَا طَلَ رَبِّ الْمَلْمِينِ ۞ وَتَسْتَخِدُونَ مَسَمَائِعَ لَمَلَكُمْ مَسَمَائِعَ لَمَلَكُمْ مَسَمَائِعَ لَمَلَكُمْ عَلَيْهِ وَوَلَا بَطَشْتُهُ بَعَلِينَ ۞ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيمُونِ ۞ وَانَتَعُوا اللّه وَالْمِيمُونِ ۞ وَانْتَعُوا اللّه وَأَطِيمُونِ ۞ وَانْتَعُوا اللّه وَالْمِيمُونِ ۞ وَانْتَعُوا اللّهِ وَاللّهُ مَلَكُمُ عَذَابَ بَوْمِ عَظِيمٍ ۞ قَالُوا سَوَلَهُ عَلَيْنَ أَوْمَظُتَ أَمْ لَمُ يَكُن أَلْوَالِينَ ۞ وَمَا عَنْ بِمُعَذِينَ ۞ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُؤْمِينِ ۞ فَا كُذَابُهُمُ إِنْ فِي ذَالِكَ لَاكِنَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِينِ ۞ فَا كُذَابُهُ وَالْمَلِينَ ۞ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِينِ ۞ فَاللّه اللّهُ اللّهُ هُمُ مُؤْمِينِ ﴾ وَاللّه اللّهُ اللّهُ وَاللّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

القمر: ﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ دِيَحًا صَرْصَكُا فِ يَوْمِ نَعْسِ مُسْتَعِرٍ﴾

# قصة نبي الله صالح عليه السلام

﴿ وَإِلَّىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِيحًا ﴾ وردت موتين.

الأعراف: ﴿ وَإِلَىٰ شَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِلِكُمَّ قَالَ يَنقُورِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْمِ عَنْ رُوْمٌ فَدْ حَانَانُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمٌّ هَندِهِ. نَافَعُهُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّو فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيثُ ۗ وَاذْكُرُوا إِذْ جَمَلَكُو خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ عَمَادٍ وَبَوَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَعِدُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْجِنُونَ ٱلْجِبَالَ بَيُوتًا فَأَذْكُرُوا اللَّهَ اللَّهِ وَلَا نَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْمِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَّمُونَ أَنَ مَسَلِمًا مُرْسَلُ مِن زَيِدٍ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ الَّذِينَ أَسْنَكُبُرُوا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِدِء كَنفِرُونَ ۞ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَسَوّا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَنْصَكِلُحُ ٱقْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَ تَهُمُ ۗ الرَّجْفَكُ أَمْسَبَكُوا فِي دَارِهِمْ جَنِيْدِينَ ۞ ﴾

هود:

﴿ وَإِلَىٰ نَمُودَ أَخَاهُمْ صَدَالِحًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُمْ هُوَ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَغْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُكَّ تُوبُوًا إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ عِجْيبٌ ۞ قَالُوا يَصَلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَأٌ أَلَنْهَا إِنَ قَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابِنَا فَيَا وَإِنَّنَا لَغِي شَكِي مِتَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِسٍ ۞ قَالَ يَنْقُومِ أَرْءَيْشُر إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَكُوْ مِن زَقِي وَءَاتَنَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَصُرُفِ مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ عَصَيْنُكُمْ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرٍ ۞ وَيَنقُورِ هَلذِهِ. نَافَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايـَةُ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمْشُوهَا بِسُوَّو فَيَأْخُذُكُو عَذَابٌ فَرِيبٌ ۗ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَائَةَ أَيَّامِّ ذَلِكَ وَعَدُّ عَيْرُ مَكْذُوبٍ ۞ فَلَمَّا جَكَآءَ أَمْرُنَا نَجَيِّمنَا صَلِيمًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَمَـمُ بِرَحْمَةِ مِنْكَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِـلَمْ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلْقَوِئُ ٱلْمَـزِيرُ ﴿ وَٱلْحَذَ ٱلَّذِيرِ ﴿ ظَلَمُوا الصَّيْمَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَنهِمِينَ ۞﴾ أما الحجر: ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَ أَصْمَتُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ۞ وَءَالْيَنَكُمْمَ ءَايَنِنَا فَكَانُوا عَهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَكَانُوا يَنْجِنُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۞ فَمَّا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ ﴾

والشعراء: ﴿كَذَبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿إِذْ قَالَ لَمُمْ ٱخْوَهُمْ صَلِيحُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿إِنَ آلْجَرُ إِنْ ٱجْمَعُ رَشُولُ آمِينَ ﴿ فَانَعُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا آلسَنَكُمُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرُ إِنْ ٱجْمَعُ لِلّهُ عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الْعَبْدِينَ ﴿ وَمَا هَنَهُنَا مَا مِنِينَ ﴿ فِي جَنَتِ وَعُمُونِ ﴿ وَمَنْجِينَ فَى الْجَبَالِ بَيُونَا فَرِمِينَ ﴾ وَتَنْجِعْتُونَ مِنَ ٱلْجَبَالِ بَيُونَا فَرِمِينَ ﴾ وَتَنْجِعْتُونَ مِنَ ٱلْجَبَالِ بَيُونَا فَرِمِينَ ﴾ وَتَنْجِعْتُونَ مِنَ ٱلْجَبَالِ بَيُونَا فَرِمِينَ ﴾ وَلَنْ مَنْ الشَمْوِينَ ﴾ اللّه اللّهُ مَنْ الْمُسْتَوِينَ ﴾ اللّه بَشَرُ يَعْلَمُ وَلَا تَطِيمُونَ ﴾ وَلَا تَطِيمُونَ أَنْتَ مِنَ ٱلشَمْوِينَ ﴾ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ بَعْلَمُ مِنْ السَمْعُونَ ﴾ وَلَا يَعْلِمُ وَلَا يَعْلِمُ وَلَا يَعْلِمُ وَلَا تَسْتُوما لِيسُومِ فَاللّهُ مِنْ الْمُعْرَاقِ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَعْلِمُ وَلَا مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَعْلِمُ وَلَا تَعْلِمُ وَلَا تَعْلِمُ وَلَا مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَعْلِمُ وَلَا تَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا مَنْ وَعَلَمُ وَمُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَلْمُونِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

والنمل: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَكِيحًا أَنِ أَعْبُدُواْ اللّهَ فَإِذَا هُمْ فَإِلْمَكَانِ
يَغْنَصِمُونَ ۞ قَالَ يَنْقَرِ لِمَ تَسْتَغْجِلُونَ بِالسَّيِنَةِ فَبْلَ الْحَسَنَةُ لَوْلَا
سَسْتَغْفِرُونَ اللّهَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ قَالُواْ اَظَنَرَنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكُ قَالَ
طَتَ مِرْكُمْ عِندَ اللّهِ بَلْ أَنشَد قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۞ ﴾

والقمر: ﴿كَذَبَتْ نَمُودُ بِالنَّذُرِ ۞ فَقَالُواْ أَبَشَرُا مِنَا وَحِدًا نَتَبِعَهُۥ إِنَّا إِذَا لَغِي صَلَلِ
وَسُعُرٍ ۞ أَهُلِنِي اللِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابُ أَشِرُ ۞ سَيَعَلَمُونَ عَدُا
مَنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلأَيْثِرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَهُمْ فَارَقَعْبَهُمْ وَاصْطَابِر ۞
وَنَبِنْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاتَةَ فِسْمَةً بَيْتُهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَصَرُ ۞ فَنَادَوا صَاحِبُهُمْ فَنَعَالَىٰ فَعَقَرَ
۞ فَكَذَابُ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ
النَّحْنَظِرِ ۞ ﴾
النَّحْنَظِرِ ۞ ﴾

#### قصة نبى الله أيوب عليه السلام

# ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ ۗ ﴿ وَردت موتين

الأنبياء: ﴿ وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ آنِي مَسَّنِيَ ٱلطُّبُرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ۞ فَالْسَنَجَبْنَا لَمُ فَكَشَفْنَا مَا بِعِد مِن ضُنَّرِ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُدَ رَحْمَةً يَنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴾ وَحَمَّدُ وَالْعَبِدِينَ ﴾

ص : ﴿ وَاذَكُرْ عَبْدُنَا ۚ أَيُوبَ إِذَ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِى مَسَّنِى الشَّيْطَانُ بِنُصَبِ وَعَدَابٍ ۞ ارْكُمُن بِخِيكُ مَنْكَ مُغَسَّلًا بَارِدٌ وَشَرَابُ ۞ وَوَمَبْنَا لَهُۥ أَهْلَمُ وَمُنْلَهُم مَّعَهُم رَحْمَةً مِنْكَ أَنْ وَيُوكُ فِي فَلَا تَعْمَدُ وَهُمَّةً إِنَّا وَيَعْمَدُ بِيَدِكَ مِنْفَكًا فَاضْرِب بِهِ؞ وَلَا تَعْمَدُ إِنَّا وَيَعْمَدُ اللَّهُ وَيَعْدُ إِنَّا فَيْمُ وَعُمْدُ بِيَدِكَ مِنْفَكًا فَاضْرِب بِهِ؞ وَلَا تَعْمَدُ إِنَّا فَيْمُ وَعُمُدُ بِيدِكَ مِنْفَكًا فَاضْرِب بِهِ؞ وَلَا تَعْمَدُ إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ﴾ وَجَدْدَنَهُ صَابِرًا يَعْمَ الْمَنْبَدُ إِنَّهُ ۞ ﴾

#### قصة نبى الله سليمان عليه السلام

# ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ ﴾ وردت مرتين

الأنبياء: ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّبِحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدَرُّكُنَا فِيهَأَ وَكُنَّا لِإِنْ اللَّهِ مَا يَعُوصُونَ لَمُ وَيَعْمَلُونَ عَكَلًا لَهُمْ حَنفِظِينَ مَن يَعُوصُونَ لَمُ وَيَعْمَلُونَ عَكَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴾

سبا: ﴿ وَلِسُكِيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهُمَا شَهْرٌ وَيَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَمُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ الْجِيْ مَنَ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذِنِ رَبِيدٌ وَمَن يَنِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا لَدُقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآهُ مِن تَحَيْرِبَ وَتَعَيْمِنَ وَجِفَانِ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلَسِينَ اللَّهُ مَا يَشَآهُ مِن تَحَيْرِبَ وَتَعَيْمِنَ وَجِفَانِ كَالَمُونِ وَلَسِينَ اللَّهُ عَلَى مَا وَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا وَآبَةُ ٱلأَرْضِ الشَّكُورُ ﴿ فَلَيَا فَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا وَلَمُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَا وَآبَةُ ٱلأَرْضِ الشَّكُورُ ﴿ فَلَيَا فَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا وَلَمُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَا وَآبَةُ ٱلأَرْضِ الشَّكُورُ ﴿ فَلَيَا فَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا وَلَمُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَا وَالْمَا لَمُعْمَلُونَ الْقَيْبَ مَا تَعْمَلُونَ الْمَالَعُونَ الْفَيْبَ مَا يَعْمَلُونَ الْفَيْبَ مَا يَعْمَلُونَ الْمَالَعُونَ الْفَيْبَ مَا لَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

#### قصة نبي الله لوط عليه السلام

## ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾ وردت ثلاث مرات

الأعراف: ﴿ وَلُوطًا إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ الْتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعراف: ﴿ وَلُوطًا إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ الْتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُوبِ النِسَاتَّةِ بَلَ أَنشَد فَوْمِ الْعَسَاتُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

النمل: ﴿ وَلُوطُلَا إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ الْتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَشَرُ تَبْصِرُونَ ۞ فَمَا النَّمَلَ: ﴿ وَلُوطُلَا إِذَ فَالَ لَهُمْ لَكُمْ لَنَافُونَ الرَّمَالُ شَهُوهُ مِن دُونِ النِسَاءُ بَلْ أَنَمُ قَوْمٌ بَعْهَلُونَ ۞ فَمَا كَانُوا الْمَرْعِوْلُ اللَّهُ اللَّهُ مَ الْمَالُونَ الْمُحْدِينَ أَنَا اللَّهُ مَ الْمَالُونَ الْمُحْدِينَ الْمَالُونَ الْمُحْدِينَ الْمَالُونَ الْمُحْدِينَ ﴾ وَأَمْلُونَ الْمُعْدِينَ الْمَالُونَ الْمُحْدِينَ ﴾ وَأَمْلُونَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ ﴾ وَأَمْلُونًا عَلَيْهِم مَعْلُولًا فَسَاءً مَعْلُولُ الْمُعْذِينَ ﴾

العنكبوت: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأَوُنَ الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ أَحَدِ مِنَ الْعَلَدِينَ ۞ أَيِنَكُمْ لَتَأْوُنَ الرَّجَالُ وَتَقَطَعُونَ السَّكِيلَ وَتَأْتُونَ الرَّجَالُ وَتَقَطَعُونَ السَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكُرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن اللهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلَاقِينَ ۞ قَالَ رَبِ اللهُ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلَاقِينَ ۞ قَالَ رَبِ الشَّهُ وَالْمُنْ إِلَيْقَ رَفُ اللهُ مَلِكُوا أَهْلِ هَلُو المَّذِيةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُ طَلُومِينَ ۞ قَالَ المَرْبَقِينَ أَمْ وَالْمَلَدُ وَالْمُلْدُ وَالْمَلَدُ وَالْمَلُدُ وَالْمَلَدُ وَالْمَلَدُ وَلَا الْمَرَاتَلُمُ وَالْمَلَدُ وَالْمَلَدُ وَلَا الْمَرَاتِينَ ﴾ وقال المَرْبَعِينَ فَي الْمُؤْمِينَ فَي الْمُؤْمِينَ فَي الْمُؤْمِينَ وَيَمْ لَلْمُومِينَ أَمْ وَالْمَلَدُ وَالْمَلَدُ وَالْمَلُدُ وَالْمَلُدُ وَالْمَلُدُ وَالْمَلُومِينَ وَالْمَلُولُ عَنْ الْفَرْمِينَ فَي الْمُؤْمِينَ وَي اللهُ الْمَرَاتُهُمُ وَالْمَلَدُ وَالْمَلُولُ وَلَى الْمُؤْمِينَ وَيَمْ لَلْمُؤْمِينَ وَالْمُلُومِينَ أَلَالُولُ عَنْ أَنْهُ وَالْمَلُكُولُ الْمُؤْمِينَ وَيَمْ لَالْمُؤْمِينَ وَيَا لَلْمُقَالَةُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُومُ وَالْمَلُومُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمِينَ وَلَالَ عَنْ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَلِمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِينَ وَلَالَهُ وَالْمُؤْمِينَ وَلَالَهُ وَالْمُؤْمِينَ وَلَا الْمُؤْمِينَ وَلَا الْمُؤْمِينَ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِينَ وَلَا الْمُؤْمِينَ وَلَالْمُ وَلَامُومُ وَالْمُؤْمِينِ وَلَا الْمُؤْمِينَ وَلَا الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِلُومِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِينَ وَلَا الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالَامُ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُلُومُ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْمِينَا اللّهُ وَلَامُونُ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ والْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمُولُومُ والْمُؤْمِينُ وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْم

أما هود: ﴿ وَلَمَا جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوكُما سِيَّ بِينِمْ وَصَاقَ بِينِمْ ذَرْعَا وَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ۞ وَجَآءُمْ قَوْمُهُمْ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبَـٰلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِّ قَالَ يَنْقُورِ هَنُوْلَاءٍ بَنَانِي هُنَ أَظْهَرُ لَكُمْ ۖ فَأَتْقُواْ اللّهَ وَلَا تَخْذُرُونِ فِي صَنبَغِيًّ اَلْيَسَ مِنكُمْ رَجُلُّ رَشِيكُ ﴿ عَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُويْهِ ﴿ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ مَقِي وَلَا لَنَعْلَمُ مَا نُويْهِ ﴿ قَالُوا لِلْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ آلَيْلِ وَلَا يَسْفُولُ إِنَاكُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ آلَيْلِ وَلَا يَسْفُونُ أَنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابُهُم إِنَّ مَوْعِدُهُمُ يَتَنْفِتَ مِنصَامُهُم أَلَكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابُهُم إِنَّ مَوْعِدُهُمُ اللَّهُ مُصِيبُها مَا أَصَابُهُم إِنَّ مَوْعِدُهُمُ اللَّهُ السَافِلَها اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُصِيبُها مَا أَصَابُهُم إِنَّا مَنْفِيهَا سَافِلَها اللَّهُ اللْمُلْكِينَ اللْمُعَلِّلِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُلُولُولُولُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

والحجر: ﴿ إِلاَّ ءَالَ لُولِم النَّا لَهُنَجُوهُمْ آجَمَعِينَ ﴿ إِلَّا اَمْرَاتَهُ فَدَرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ النَّدِينِ ﴾ وَالنَّذِينَ ﴿ قَالَ النَّهُ اللَّهُ مَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ النَّكُمُ فَوْمٌ مُنَكُونِ ﴾ وَالنَّيْفَ بِالْحَقِ وَإِنَّا لَمُنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّيْقَ وَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّيْقَ اللَّهُ وَالنَّيْقَ وَإِنَّا اللَّهُ وَالنَّيْقَ وَإِلَّهُ اللَّهُ وَالنَّيْقِ وَالنَّيْقِ وَالنَّفِقُ وَإِلَّهُ اللَّهُ وَالنَّيْقِ اللَّهُ وَالنَّا اللَّهُ وَالنَّيْقِ اللَّهُ وَالنَّيْقِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

والشعراء: ﴿كَذَبَتْ قَرْمُ لُولِ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذَ قَالَ لَمُثَمَّ اَنُولُهُمْ لُولُمُ اَلَا نَنَقُونَ ۞ إِنِ لَكُمْ وَلَمَا اللّهُ وَالْمِلْمُونِ ۞ وَمَا الشَّلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِنَّ أَجْرِيَ وَالْمَالِينِ ۞ وَلَمَا الشَّلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِ الْعَمَلِينِ ۞ وَلَمَا اللّهُ كَانَ مِن الْعَمْلِينِ ۞ وَلَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونِ ۞ قَالُوا لَهِن لَمْ تَنفَهِ بَنُوطُ لَيَكُونَ مِن الْمُخْرِمِينَ ۞ قَالُوا لَهِن لَمْ تَنفَهِ بَنُوطُ لَيَكُونَ مِن الْمُخْرِمِينَ ۞ قَالُوا لِين قَلْمَ الْمَعْرِينَ ۞ وَلَا يَعْمِلُونَ وَالْعَلِينَ ۞ وَبَ جَجِينَ وَأَهْلِي اللّهُ عَجُونًا فِي الْعَامِينَ ۞ مُمَّ وَمُّ مِنْ اللّهَ اللّهِ عَجُونًا فِي الْعَامِينَ ۞ مُمَّ وَمُنَا عَلَيْهِم مَطَلَّ فَسَاءَ مَطُرُ الْمُنذِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَا لَكَوْ اللّهِ عَجُونًا فِي الْعَامِينَ ۞ وَالْمَلِينَ ۞ وَلِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَعْمَلُونَ ۞ وَالْمَلْمُ وَلَا مُلْقَوْلُ اللّهُ وَمُنَا لَمُعْرِينَ ۞ وَالْمَلِينَ ۞ وَالْمَلْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُنَا لَمُن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُعْمِينَ ۞ وَإِنّ وَلِكَ لَاكُونَ الْمَالِينَ اللّهُ وَمُنا لَلْمُعْرَافِقُ الْمَالُمِينَ اللّهُ وَلَا لَمُعْرِينَ اللّهُ وَلَالَ الْمُعْرِينَ اللّهُ وَلَا لَالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنّ وَلِكَ لَكُونُ لُولَالَهُ وَلَالَهُ وَلَا لَا لَلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلِنَ قَلْمُلُولُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَلَالَهُ وَلَالِهُ وَلَالَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَالَالِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُكُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ

والصافات: ﴿ إِذْ نَتَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ۚ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَنْهِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّزَا

﴿ كَذَّبَتَ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطِّ نَجَيَّنَهُم والقمر: يِسَحَرِ ۞ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا كَذَيْكَ جَيْنِي مَنْ شَكْرَ ۞ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمُ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوا بِالنَّذُرِ ١ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَنَ صَيْفِهِ، فَطَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُوا عَنَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُّ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسَتَقِرٌّ ۞ ﴾



#### قصة نبي الله شعيب عليه السلام

# ﴿ وَإِلَّ مَدِّينَ أَخَاهُمْ شُعَيَّانًا ﴾ وردت ثلاث موات

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَتِ أَخَاهُمْ شُكَيْبًا قَالَ يَنَقُومِ أَعَبُدُوا إِلَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهِ عَنْرُمُ قَدْ جَآءَتُكُم بَكِيْنَةٌ مِن تَيْكُمُ فَأُوقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَاتَ وَلَا يَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْبَآءَهُمُ وَلَا نُقْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَعَـدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُد مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا نَقَعُدُوا بِكُلِ صِرَاطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بهِ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجُا ۚ وَاذْكُرُوٓا إِذْ كُنتُد قَلِيلًا فَكُذَّكُمُّ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَتُهُ مِنكُمْ مَامَنُوا بِالَّذِينَ أَرْسِلْتُ بِهِ. وَطَآلِفَةٌ لَرْ يُقْهِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَعْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَأْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْمَيْتُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِناً قَالَ أَوْلُو كُنَّا كَرِهِينَ ١ قَدِ اَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّئِكُمْ بَعَدَ إِذْ نَجَنَّنَا اللَّهُ مِنْهَأْ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّا أَن يَشَآهُ اللَّهُ رَبُّناً وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَأْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَّكَّلَنَّا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَٱنتَ خَيْرُ ٱلفَّنِحِينَ 🚳 وَقَالَ ٱلْكُذُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَهِنِ ٱلَّبَعَثُمُ شُعَيًّا إِنَّكُمُ إِذًا لَّخَسِرُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْثِوينَ ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيَّبًا كأن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿

هود:

إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبِى وَرَزَقَنِى مِنهُ رِزْقًا حَسَنَاً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُغَالِفَكُمْمَ إِلَى مَا أَنْهَنَاكُمُ مَا أَنْهَنَاكُمُ مَا أَنْهَنَاكُمُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا إِلَا الْإِصْلَاحَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا إِلَا الْإِصْلَاحَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا إِلَا الْإِصْلَاحَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمِا تَوْفِيقِي إِلَّا إِلَيْهِ أَنِيبُ هِ

#### أما العنكبوت:

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبُنَا فَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَآرْجُوا الْيَوْمُ الْآخِدَ وَلا تَعْنَوُا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّحْفَكُ فَأَصْدَرُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّحْفَكُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنثِمِينَ﴾

والشعراء: ﴿ كَذَبَ أَمْعَنُ لَيَنكُمْ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذَ قَالَ لَمُمْ شُمَيْثُ أَلَا نَنَقُونَ ۞ إِنّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْتَلكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ۞ أَوْفُوا الْكِيلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۞ وَزِنُوا بِالْفِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۞ وَلا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْيَاءُهُمْ وَلا تَعْفُوا فِي الْمُرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَاتَقُوا الذّي خَلقَكُمْ وَالْجِيلَةَ الْأَوْلِينَ ۞ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ الْمُرْضِينَ ۞ وَمَا أَنتَ إِلَا بَشَرٌ مِنْلُنَا وَإِن نَظُنُكُ لِمِنَ الْكَندِينِينَ ۞ فَاسَعُونَ ۞ وَمَا أَنتَ إِلَا بَشَرٌ مِنْلُنَا وَإِن نَظُنُكُ لِمِنَ الْكَندِينِينَ ۞ فَالَّوا مِنْ الْمُعْمَلُونَ ۞ فَمَا أَنتَ إِلَا بَشَرٌ مِنْلُنَا وَإِن نَظُنُكُ لِمِنَ الْكَندِينِينَ ۞ فَالَّولَ وَتِ الْمُعْمَلُونَ ۞ فَكَذَبُونُ فَا فَلَانَا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتُ مِن الطَّمَدِينَ ۞ قَالَ رَبِ الْمُعْلِيمِ الْمُؤْمِنُ مُولِينَ اللّهُ الْمُؤْمُ مُ مُولِينَ اللّهُ اللّهُ مَا عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَةُ إِنّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ الظَّلَةُ إِنّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ الظَّلَةُ إِنّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ الْفَلَاقُ إِنّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ الْفَلَةُ مُنْ مُولِينَ ۞ وَالِكَ لَا يَقَالَ لَاكُونَ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمُ مُ مُولِينَ ۞ وَاللّهُ لَا يَعْمُونَ نَ اللّهُ وَلَالَ الْمُؤْمُ مُ مُولِينَ ﴾ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ مُؤْمِنِينَ ۞ عَذَابَ يَوْمِ الطَّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مُنْ مُؤْمِنِينَ ﴾ وَلَيْ وَلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكُونُهُمُ مُونُونِ اللّهُ وَلَالَ وَلَالَةً وَلَالُولُ الْكُولُ مُؤْمِنُ اللّهُ الْعُلُكُ وَلَالًا الْكُولُونَ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْكُ الْمُؤْمُ مُنْ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ الللْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ

#### قصة نبى الله موسى عليه السلام

### ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ ﴾ وردت مرتين

الأعراف: ﴿ ثُمُّمَ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِعَايَنَتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنِهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَانْظُرَ كَيْفَ كَاتَ عَلِقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرَعُونُ إِلَى رَسُولُ مِن رَبِّ الْمَنْلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرَعُونُ إِلَى رَسُولُ مِن رَبِّ الْمَنْلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنْفِي اللّهِ إِلّا الْحَقَ قَدْ حِشْنُكُم بِيَنَافِهِ مِن الْمَنْدِينَ ﴿ فَالَ إِن كُنتَ حِثْتَ بِنَابِهِ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مُبِينٌ فَيْنَا اللّهُ مِن فَوْمِ فِرْعَوْنَ إِن كَنْتَ مِنْ السَّلِيلِينَ ﴿ فَاللّهُ اللّهُ مِن قَوْمِ فِرْعُونَ إِن كَنْتَ مِن السَّلِيلِينَ ﴿ فَاللّهُ اللّهُ مِن قَوْمِ فِرْعُونَ إِنَ اللّهُ اللّهُ مِن السَّلِيلُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِنْ الْمَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

## ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ ﴾ وردت ثلاث مرات.

هود: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَنِنَا وَسُلْطَنَنِ ثُبِينٌ ۞ إِلَى فِنْرَعَوْبَ وَمَلَإِنَهِ مَا أَشُ فِرَعَوْبَ مِرْشِيدٍ ۞ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِينَـمَةِ فَالْقَائِمُ مَا الْقَائِمُ وَمَا أَشُ فَرَعُونَ ﴾ وَأَنْتَبِعُواْ فِي هَنَادُوهُ وَيُومَ الْقِينَمَةُ وَيَوْمَ الْقِينَمُ وَيُومُ الْقَائِمُ وَيُومُ الْقَائِمُ وَلَا اللّهُ وَلَوْدُ ۞ الْقَائِمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْدُ ۞ ﴾

غافر: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِاَيَدِيْنَا وَسُلْطَيْنِ شَبِينٍ ۞ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَالُوا وَقَرُونَ فَقَالُوا سَنجِرُ كَذَابُ ۞ فَلَمّا جَاءَهُم بِالْحَقِ مِنْ عِندِنَا قَالُوا الْقَلُورَ الْقَالُورَ الْقَالُورَ الْقَالُورَ الْقَالُورِينَ اللَّهِ فَي مَا اللَّهُ وَاسْتَحْيُوا فِينَا أَهُمُ وَمَا كَيْدُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَا كَيْدُ وَاللَّهُ وَمَا كَيْدُ وَمَا كَيْدُ وَاللَّهُ وَمَا فَيْدَعُ اللَّهُ وَمَا لَمُوالِينَ إِلَّا فِي ضَكَالِ ۞ وَقَالَ فِيرْعَوْنُ ذَرُونِ أَفْتُلْ مُوسَىٰ وَلَيْدَعُ اللَّهُ وَمَا كَيْدُعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَيْدُعُ اللَّهُ وَلَيْدَعُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

متشابهات القرآن ٩٠

أما طه:

رَبَّهُ ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلأَرْضِ ٱلْفَسَادَ۞﴾ الزخرف: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَنِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا بُدِهِ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ الْمُعْلَمُونَ ۞﴾ الْفَالِدِينَ ۞ فَلَمَا جَاءَهُم بِتَائِنِنَا إِذَا هُم يَنْهَا يَضْعَكُونَ ۞﴾

﴿ وَهَلَ أَتَنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذَ رَمَا نَازَ فَقَالَ لِإَهْلِهِ آمَكُنُواْ إِنِهَ اَلْسَتُ نَازًا لَعَلِيْ آلِيكُمْ مِنْهَا بِقَلَسِ أَوْ آجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى ﴿ فَلَمَا آلَنَهَا وُوِى يَنْمُوسَىٰ ﴾ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكُ إِنَكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّينِ طُوى وَوَانَا آخَنَرَنُكَ فَاسْتَنِعْ لِمَا يُوجَىٰ ﴾ إِنَّى الْنَهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِ وَوَانَا آخَنَرَنُكَ فَاسْتَنِعْ لِمَا يُوجَىٰ ﴾ إِنَّ السَكاعَة عَالِيةُ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ وَأَفِير بِهَا مَسْلَوة لِلِإِحْرِينَ ﴾ إِنَّ السَكاعَة عَالِيةُ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ وَأَقِيمِ بِهَا مَسْلَوة لِلْإِنْ السَكاعَة عَالِيةً أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُ مَنْ اللهِ يَعْمَلُ اللهُ وَمِنْ بِهَا وَانَّبَهَ هُولِنَهُ فَمَرْدَى فَنَوْمِينَ مِهَا وَلَا اللهُ عَنْ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا يَلْكُ عَلَيْهِ مَنْ مَا لَوْ اللهُ عَلَيْهِ مَنَادِي اللهُ الله

والمومنون: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَدُونَ بِثَايَتِنَا وَسُلْطَنِ شُينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَالمؤلِنُ مِثَالُواْ أَنُومِنُ لِلبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَعَالُواْ أَنُومِنُ لِلِلْمَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَكَانُواْ مِنَ ٱلْكَمْلَكِينَ ﴿ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَنَبَ لَنَا مُوسَى ٱلْكِنَنَبَ لَعَلَمْمُ يَعْلَمُونَ ﴾ لَعَلَمْمُ يَعْلَمُونَ ﴾ لَعَلَمْمُ يَعْلَمُونَ ﴾

والنمل: ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنَّ النّسَتُ نَالَ سَتَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أَقَ النِّيكُمُ بِشِهَابٍ فَبَسَ لَعَلَكُمُ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمّا جَآءَهَا نُودِى أَنَ بُولِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللّهِ رَبِّ الْعَلَمَينِ ۞ يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا اللّهُ الْعَزِيزُ الْمَكِيمُ ۞ وَأَلِي عَصَافٌ فَلَمّا رَءَاهَا تَهْمَزُ كَأَنّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبُ يَنْمُوسَىٰ لَا نَحْفَ إِنِي لَا عَصَافٌ فَلَمّا رَءَاهَا تَهْمَزُ كَأَنّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبُ يَنْمُوسَىٰ لَا نَحْفَ إِنِي لَا عَنْهُرُ يَعْمَلَكُ مُشَنّا بَعْدَ سُوّهِ فَإِنِي عَقُولُ يَعْمَلُ مَنْ عَلَيْ سُوّمٌ فِي يَشْعِ ءَايَنِ إِلَى مَنْ عَيْمِ سُوّمٌ فِي يَشْعِ ءَايَنِ إِلَى مَنْ عَيْمِ سُوّمٌ فِي يَشْعِ ءَايَتِ إِلَى فَرَادُ هَمْنَا جَآءَتُهُمْ ءَايَئْنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَمُا فَيْعَانَ فَيْفِينَ ۞ فَلَمًا جَآءَتُهُمْ ءَايَئِنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَوْلُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّ

سِحْرٌ شُيِرِتُ ۞ وَيَمَمَدُوا بِهَا وَاسْنَيَقَنَتُهَا ٱنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنْظِرَ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ ﴾

والقصص: ﴿ فَلَمّا قَصَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَكُ مِن جَانِبِ ٱلطُّودِ كَازًا قَالَ لِأَمْنِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

#### قصة نبى الله إبراهيم عليه السلام

هود:

﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِنَهِيمَ إِلْلَهُمْرَى قَالُواْ سَلَكُما قَالَ سَلَمُ فَمَا لَبِنَ أَن جَآءَ رُسُلُنَا إِنَهِيمَ إِلْلَهُمْرِي قَالُواْ سَلَكُما قَالَ سَلَمَ اللّهِ وَحِيلُ إِلَيْهِ وَحَرِمُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخْفَ إِنّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْرِ لُوطٍ ۞ وَامْرَأَتُمُ قَالِمَةً فَهَمَ خَيفَةً قَالُوا لَا تَخْفَ وَمِن وَزَاهِ إِسْحَقَ يَمْقُوبَ ۞ قَالَت يَدَوْلَوَى مَالِكُمْ وَأَنْ عَجُورٌ وَهَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَجْورٌ وَهَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللل

. . 1

﴿ وَنَبِقَهُمْ عَن صَيْفِ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذَ دَعَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَا مِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ اللَّهَ وَكُلُو عِلْكُمْ وَجَلُونَ ۞ قَالُواْ اللَّهَ وَكُلُو عَلِيهِ ۞ قَالُ أَبَشَرْتُمُونِ عَلَى أَن الْقَنْطِينَ مَسَنَى الْكِبُرُ فَيِمَ تُبَيِّدُونَ ۞ قَالُوا بَشَرْنَكَ بِالْحَقِ فَلَا تَكُن مِن الْقَنْطِينَ ۞ قَالُوا بَشَرْنَكَ بِالْحَقِ فَلَا تَكُن مِن الْقَنْطِينَ ۞ قَالُ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَة رَبِهِ \* إِلَّا الطَّهَالُونَ ۞ قَالُ فَمَا خَطْبُكُمْ أَنْهُ الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ ۞ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَا لَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَّا عَالَمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

الأنبياء:

أَنفُسهِ مَ فَقَالُوٓ إِنَّكُمُ أَنتُكُ الظَّلِلِمُونَ ١ أُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا هَتَوُلَآءِ يَنْطِفُوكَ ۞ فَكَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيَّنًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۞ أُفِّ لَّكُورُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَانصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمُمْ إِن كُنتُمْ فَنَعِابِنَ ۞ قُلْنَا يَكْنَازُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَكُمَّا عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ ۞ وَأَرَادُواْ بِهِـ، كَيْدًا فَجَعَلْكَهُمُ ٱلأَخْسَرِينَ ۞ وَنَعَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرِّكُنَا فِيهًا لِلْعَاكَمِينَ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ۞ ﴾

الشعراء:

﴿ وَاثِلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. مَا تَعْبُدُونَ ۞ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا مَنَظَلُ لَمَا عَلِكِنِينَ ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُمُّرُونَ ۞ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ۚ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَءَيْشُر مَّا كُنتُدُّ تَعَبُدُونَ ۞ أَنتُد وَالبَآؤُكُمُ ٱلْأَفَلَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۞ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞ ﴾

العنكبوت: ﴿ وَإِنْ هِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آعْبُدُوا آللَّهَ وَٱتَّقُومٌ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلَّقُونَ إِفَكَّا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ ٱلكُمْ رِزْقَ أَابْنَعُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرَّزْفَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا لَهُۥ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونِ ۞ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أَمَدُّ مِن قَبْلِكُمُّ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ۞ أَوَلَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِيْئُ ٱللَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحُمُ مَن يَشَكَأَةٌ وَإِلَيْهِ تُقَلِّمُونَ ۞ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ وَٱلَّذِينَ كَلْفُرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَـآبِهِۦ أُولَنَيِكَ يَبِسُوا مِن زَحْمَتِي وَأُولَنَيِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَـٰكُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَثُم مِن

دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا مَوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْكُ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكَفُرُ بَعْضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَسَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَصِرِينَ ﴾

الصافات: ﴿ وَإِنَ مِن شِيعَنِهِ لَإِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ جَآءً رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ

وَقَوْمِهِ مَاذَا مَعْبُدُونَ ۞ أَبِفَكَا ءَالِهَةً دُونَ اللهِ تُويدُونَ ۞ فَمَا طَئْكُم بِرَبِ

الْعَالَمِينَ ۞ فَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُورِ ۞ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ ۞ فَوَلَوْا عَنْهُ مُعْرِينَ

أَلْعَالَمِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَى ءَالِهَهِم فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ مَا لَكُورَ لَا نَطِقُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِم

مَرْنًا بِالْمَهِينِ ۞ فَأَقَبُلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ ۞ قَالَ أَنَعَبُدُونَ مَا نَتْحِتُونَ ۞ وَاللّهُ

خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾

الذاريات: ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ صَيْفِ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَمَ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ۞ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَآةَ بِعِجْلِ سَعِينِ ۞ فَقَرَبُهُۥ إِلَيْهِمْ قَالَ اللهِ فَجَآةَ بِعِجْلِ سَعِينِ ۞ فَقَرَبُهُۥ إِلَيْهِمْ قَالَ اللهُ تَعْفَ وَيَشَرُوهُ بِمُلَيْمٍ عَلِيمٍ ۞ أَلَا تَأْكُونَ ۞ فَالْوَا كَنَالِكِ قَالَ فَا فَاللهُ عَلَيْهِ وَقَالَتَ عَبُوزً عَقِيمٌ ۞ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ مَا مُشَالِعُونَ ۞ فَاللهُ وَقَالَتَ عَبُوزً عَقِيمٌ ۞ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُو الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۞ قَالَ فَا خَطْبُكُو أَيُهُا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوا كَذَلِكِ قَالُ فَا لَهُ عَلَيْهُمْ حِجَارَةُ فِن طِينِ ۞ إِنَّا أَنْسِلْمَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً فِن طِينِ ۞ إِنَّا أَنْسِلْمَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً فِن طِينِ ۞ ﴾



#### بعض متشابهات القصص

#### وإذ قلنا للملائكة وردت أربع مرات

- البقرة: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِنْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾
- الإسراء: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَ فِي آسَجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِلْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِيئًا ۞ قَالَ أَرَمَيْنَكَ هَلَذَا ٱلّذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَهِنْ أَخَرْنَنِ إِلَى يَوْمِ الْإِينَ الْفَرْنَنِ إِلَى يَوْمِ الْإِينَ مَلِينَا ﴾ الْقِينَمَةِ لَأَخَمَنِكَنَ دُرِيَّتُمُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾
- الكهف: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱلسَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِنْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَنَتَ خِذُونَكُمُ وَذُرِيَّتَكُمُ أَوْلِيكَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُقًا بِنْسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا ﴾
- طه: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِ كَاهِ أَسَجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَا إِبْلِيسَ أَبَى ﴿ فَقُلْنَا يَتُومُ إِنَّ هَنَدًا عَدُوُّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْغَقَ ۞ إِنَّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْغَقَ ۞ إِنَّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْغَقَ ۞ إِنَّ لَكُونُ اللهِ اللهُ ا

# وإذ (نجيناكم) انجيناكم من آل فرعون وردت ثلاث مرات

- البقرة: ﴿ وَإِذْ نَجْنَبُنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّةَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَشْتَحْبُونَ فِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَهٌ مِن زَنِيكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ اللّهُ مِن اللّهُ مَا يَكُمُ اللّهُ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَأَخْرَفُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنْظُمُ وَنَ ﴾
- الأعراف: ﴿ وَإِذْ أَنِجَيْنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّةَ الْعَذَابِ يُقَلِّلُونَ الْعَرَافِ الْعَلَامُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ ال
- إبراهيم: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آذَكُمُ وَالْ يَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِهَ مِنَ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ مَا اللهُ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَحْمُونَ مَا اللهُ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَحْمُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَيَسْتَحْمُونَ لِنَا عَالَمُ مَوْقَةً اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَيُسْتَحْمُونَ لِنَا عَالَمُ مُو وَيُدَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ مِلاً مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### وإذ واعدنا موسى، وواعدنا موسى وردت مرتين

البقرة: ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ آرَبَعِينَ لَيْلَةٌ ثُمَّ الْغَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونِ ﴾

الأعراف: ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةٌ وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَاعْراف: ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُقْنِي فِي قَرِّمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَبَّعْ سَكِيلَ لَا لَمُفْسِدِينَ ﴾ الْمُفْسِدِينَ ﴾

#### وإذ قال موسى لقومه وردت خمس مرات.

البقرة: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقُومِ إِنَكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِالْغَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُونَا إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّعِيمُ﴾

البقرة: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَأَمُّرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةٌ قَالُوا أَنتَخِذُنَا هُرُوا قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴾ هُزُوا قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴾

المائدة: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ يَعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَلْهِ عَلَيْكُمْ أَلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

ابراهيم: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَبَعَلَكُمْ مِنْ عَلَي اللّهِ عَلَيْكُمْ أَنْ أَبَعَلُمُ وَيَسْتَعْيُونَ عَلِي فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّهَ الْعَذَابِ وَيُدَيْتُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ لِيَحْمَ عَظِيدُ ﴾ لِنَا عَكُمْ وَفِي ذَاكِحُمُ مَلاً \* مِن رَبِحَمْ مَظِيدُ ﴾

الصف: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَنَقُورِ لِمَ تُقَذُونَنِي وَقَد تَّعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ الصف: الله إِلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عُلُوبَهُمُ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَنْمِقِينَ ﴾

#### وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدًا (البلد) آمنا وردت مرتين.

البقرة: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ آجَعَلَ هَذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَازِزُقْ آهْلَهُ مِنَ النَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْمُم وَاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَثَرَ فَأُمَيَّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَيِنْسَ الْمَعِيرُ ﴾ النَّارِ وَيِنْسَ الْمَعِيرُ ﴾

إبراهيم: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَنَا وَٱجْنُبْنِي وَيَنِيَ أَن نَعْبُدُ الْمِراهيم: الْأَصْنَامَ﴾

#### إذ قال الله يعيسى وردت مرتين، وإذ قال الله يا عيسى وردت مرة

الماثدة: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنِعِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْخَيْدُونِ وَأَبَى إِلَنهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ اللَّهُ ال

## (و) وهبنا له إسحاق ويعقوب وردت أربع مرات.

الأنعام: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن فَبَلُّ وَمِن ذُرِّيَنَتِهِ دَاوُهُ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَالِكَ بَخْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ﴾

مريم: ﴿ فَلَمَّا اَعْتَرَاهُمُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا﴾

الأنبياء: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴾

العنكبوت: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ النَّهُوَّةَ وَٱلْكِئْلَبَ وَءَاتَيْنَهُ العنكبوت: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِلَيْهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلْلِحِينَ ﴾ وَالْآلِيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلْلِحِينَ ﴾

#### قال الملل وردت أربع مرات، وقال الملأ وردت ثلاث مرات.

الأعراف: ﴿ وَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِّينِ ﴾

الأعراف: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَبَلَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَرَبَلَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَرْبَلُكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَوْلِينَ ﴾

الأعراف: ﴿ وَهَالَ ٱلْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَنشَيَبُ وَالَّذِينَ مَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِسَنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنًا كَرِهِينَ ۞ قَدِ الْفَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذَا كَرِهِينَ ۞ قَدِ الْفَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذَا لِي مِلْلِكُمْ ﴾ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلْلِكُمْ ﴾

الأعراف: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَانَا لَسَايِحُ عَلِيمٌ ﴾

الأعراف: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ. لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُورَ إِذَا لَخَسِرُونَ﴾

الأعراف: ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْعَرَافَ وَوَقَالَ الْمُنْقَذِلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَتَى. نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهُرُونَ ﴾

هود: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىنكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَكَ ٱلْأَبِي وَمَا نَرَكُ ٱلْكُمُّ عَلَيْمَا اللَّهِ مَا نَرَكُ ٱلْكُمُّ عَلَيْمَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُكُمُ كَاذِبِينَ ﴾
مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُكُمُ كَاذِبِينَ ﴾

المؤمنون: ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآهِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِثّاً اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِثّاً اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّلْ الللَّا اللللَّا اللَّا اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّال

المؤمنون: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلُؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ. مَا لَمَنَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنفَضَّلَ عَلَيْكُمُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةً مَّا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي عَالِبَإِنَا ٱلْأُولِينَ﴾

أما الشعراء: ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰلَا لَسَاحِرٌ عَلِيدٌ ﴾

المختصر المفيد

#### فأنجيناه وردت ست مرات، فنجيناه وردت ثلاث مرات.

الأعراف: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَكُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنيْنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا عَمِينَ ۞ ﴾

الأعراف: ﴿فَأَنَجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَكُم بِرَحْمَةِ مِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِنَايَلِنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۞﴾

الأعراف: ﴿ فَأَنْجَيَّنَكُ وَأَهَلُهُ ۚ إِلَّا أَمْرَأَتَكُم كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْدِينَ ﴾

الأنبياء: ﴿ وَنُومًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَلَبُلُ فَأَسْتَجَبُنَا لَهُ فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَمُ مِنَ الْعَظِيمِ ﴾ الْعَظِيمِ ﴾

الشعراء: ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُم فِي ٱلْفُلِّكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾

الشعراء: ﴿ فَنَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَأَجْعِينٌ ﴾

النمل: ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَهَلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَكُم قَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْفَنْبِينَ ﴾

العنكبوت: ﴿فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَلَ ٱلسَّفِينَكَةِ وَجَعَلْنَكُمَا ءَاكِةً لِلْعَلَمِينَ﴾

يونس: ﴿ فَكَذَبُوهُ فَنَجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلُكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتْهِفَ وَأَغَرَقَنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايِنِينَا فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ النَّذُونِ ﴿ ﴾

#### وأمطرنا عليهم مطرا وردت ثلاث مرات.

الأعراف: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَكَّ أَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِبِينَ ﴾

الشعراء: ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَدِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُم مُتْوْمِنِينَ﴾

النمل: ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًا ۚ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَدِينَ ۞ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ وَسَلَمُ عَلَى عِلَى عَلَى ع عَلَى عَل

#### قال فرعون ءامنتم به وردت مرة، قال آمنتم له وردت مرتين.

الأعراف: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُرُّ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكُونُهُ فِي الْمُعرِينَةِ لِلْتُحْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَاَفْظِعَنَ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنَ خِلَفِ ثُمَّ لَاُحْرِبُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَا لَا خَلِيهِ ثَمَّ لَاَحْرِبُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

طه: ﴿ وَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ فَبَلَ أَنَ ءَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكِيكُمُ ٱلَّذِى عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلْأُفَطِعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفِ وَلَأْصَلِبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيْنَا آشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ﴾

الشعراء: ﴿فَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنَ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ لَكَبِيْكُمُ الَّذِي عَلَمَكُمُ السِّخر فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَّ لَأَقْطِعَنَّ اَيْدِيكُمْ وَأَنْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾

# ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِدِ ﴾ وردت مرتين

هود: ﴿ وَفَقَالَ ٱلْمَلَا ۗ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱلْتَافِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْمَا اللهِ عَلَيْمَا اللهِ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمَا مِن فَضْلِ بَلَ نَظُنُكُمْ كَاذِبِينَ ﴾
مِن فَضْلِ بَلَ نَظُنُكُمُ كَاذِبِينَ ﴾

المؤمنون: ﴿فَقَالَ ٱلْمَلُؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ؞ مَا هَٰذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُكُو يُرِيدُ أَن يَنْفَسَّلَ عَلَيْكُمُ مُ عَلَيْكُمُ مَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّايِنَ﴾ عَلَيْكُمُ مَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّايِنَ﴾

#### ولما بلغ أشده وردت مرتين

يوسف: ﴿ وَلَمَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا ۚ وَكَذَلِكَ بَخْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَرَوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، وَعَلْقَسَتِ ٱلْأَبُورَبُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثُوائً إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ﴾

القصص: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ وَاسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ مُكُمَّا وَعِلْمَا وَكَذَيلِكَ بَعْزِي اَلْمُحْسِنِينَ ۞ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَئِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَلِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوّةٌ فَاسْتَعَنْتُهُ الّذِي مِن شِيعَلِهِ عَلَى الّذِي مِنْ عَدُوّهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوّةٍ فَاسْتَعَنْتُهُ الّذِي مِن شِيعَلِهِ عَلَى اللّذِي مِنْ عَدُوّهِ فَوَكَرُهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَلَى الشّيطَنَ إِنَّمُ عَدُوّ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَلَى الشّيطَنَ إِنَّمُ عَدُونٌ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَلَى الشّيطَنَ إِنَّهُ عَدُونٌ مُوسَى اللّهَ عَلَيْهُ مُهَا لَهُ مُعِينَةً عَلَى اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَدُونَ اللّهُ اللّهُ عَدْلًا مِن عَلَى الللّهُ عَدُونُ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَدْلًا عَلَيْهُ اللّهُ عَدْلًا مُنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَدْلًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَدْلًا مِنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَدْلًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ولما (فلما) جهزهم بجهازهم وردت مرتين.

يوسف: ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَاذِهِمْ قَالَ ٱثْنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْتَ أَنِّ أُوفِ اللَّهُ الْمُنزِلِينَ ﴾ الْكَيْلُ وَأَنَّا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾

يوسف: ﴿ فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَمْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِنً أَيَتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسُدِوْرُنَ﴾

## ولما (فلما) دخلوا على يوسف (عليه) ﴾ وردت ثلاث مرات

يوسف: ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاأً فَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَإِسَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

يوسف: ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلِيَهِ قَالُوا يَتَأَيُّهُا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلفُّرُ وَحِثْنَا بِيضَعَةِ مُنْجَنَةِ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَأٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ﴾

يوسف: ﴿ فَكُمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَئَ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱذْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ﴾

﴿ إِذْ دَخَانُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا ﴾ وردت مرتين.

الحجر: ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ﴾

الذاريات: ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُنكَّرُونَ ﴾

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ توافقت مرتين.

الحجر: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالْوَا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا مَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنْجُومُمُ أَجْمَعِينُ ﴾

الذاريات: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُورَ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواۤ إِنَّاۤ أُرْسِلْنَاۤ إِلَى فَوْمِ تُجْمِينَ ۞ لذاريات: لِأُرْسِلَ عَلَيْتِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ۞ ﴾

-( 4]]<del>-</del>

وأرادوا (فأرادوا) به كيدا فجعلناهم وردت مرتين.

الأنبياء: ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ، كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ۞ وَيَجَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنَرْكُنَا فِيهَا لِلْعَلَكِينِ﴾

الصافات: ﴿ وَأَلِثَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ قَالُوا آبَثُوا لَهُ بُلَيْنَا فَٱلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ۞ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَعَلَنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ إِنِي ذَاهِبُ إِلَى رَقِي سَيَهْدِينِ ﴾ ﴿ فَاللَّهُ مُو النَّهُ هُو ٱلْخَنَّ ﴾ وردت ثلاث مرات.

الحج: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُو اَلْحَقُّ وَأَنَّمُ يُخِي اَلْمَوْنَى وَأَنَّمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَايِيرٌ ۞ الحج: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنْ اللهَ هُوَ اَلْحَقُّ وَأَنْ مَا يَا عُونَ مِن دُونِهِ هُو اَلْبَطِلُ وَأَنْ مَا يَا عُونَ مِن دُونِهِ هُو اَلْبَطِلُ وَالْحَالُ وَأَنْ مَا يَا عُونَ مِن دُونِهِ مُو اَلْبَطِلُ وَالْحَالُ مِن اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

لقمان: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُو الْعَلِقُ الْصَبِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِنْ ءَاينيهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْآينِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ ﴾

﴿ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴾ وردت مرتين

الشعراء: ﴿ فَأَخْرَجْنَنَهُم مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوْزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ كَنَالِكَ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيّ إِسْرَةِ مِلَ ۞ ﴾

الدخان: ﴿ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَغُيُونٌ ۞ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُوا فِيهَا فَالْمَا عَاجَرِينَ ۞ ﴾ فَكَلِكُ وَأَوْرَثَنَهَا قَوْمًا مَاخَرِينَ ۞ ﴾

﴿ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ توافقت مرتين.

الشعراء: ﴿ وَأَزَلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَوِينَ ۞ وَأَجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الشعراء: ﴿ وَأَزَلَفْنَا ثَمُ اللَّهُ مَا الْآخَوِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِيةً . . . ﴾

الشعراء: ﴿ ثُمَّ أَغَرَفُنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآنِيَّةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ۞﴾

الصافات: ﴿ سَلَمُ عَلَى ثُوجٍ فِي الْعَلَمِينَ ۞ إِنَّا كَلَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۞ أَغَرَفْنَا الْآخَوِينَ ۞ وَإِنَ مِن شِيعَلِمِهِ لَإِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ مِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ وَيَنَ مِن شِيعَلِمِهِ لَإِبْرَهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ

﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴾ توافقت موتين.

الشعراء: ﴿ قَالُوٓا إِنَّمَا آَنَتَ مِنَ ٱلْمُسَخَرِينَ ﴿ مَا آَنَتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِيقِينَ ﴿ قَالَ هَلِيهِ مَا لَقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلِكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ

الشعراء: ﴿ فَالْوَا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَخَرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَإِن نَظُنُكَ لَي لَينَ ٱلْكَندِينِ ۞ فَأَسَقِط عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّددِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾

وجاء رجل من أقصا المدينة يسعى (وجاء من أقصا المدينة) وردت مرتين.

القصص: ﴿ وَجَأَةَ رَجُلُّ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنَ الْمَكُ أَلْقِرُونَ بِكَ لِيَقَالُوكَ فَأَخُرُجُ إِلِي لَكَ مِنَ النَّصِيجِينَ ﴾ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخُرُجُ إِلِي لَكَ مِنَ النَّصِيجِينَ ﴾

يس: ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَفْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَكِلِينَ

# الفصل الخامس عجرز الآيسات

## ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وردت ثمان مرات.

البقرة: ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمُّمْ كُلِّمَا أَضَآهَ لَهُم مَّشَوَا فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوَ شَآءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمُّ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

البقرة: ﴿ وَذَ كَثِيرٌ مِنَ آهُ لِ اَلْكِنْكِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَائِكُمْ كُمْ كُمُّ الْحَقُّ فَاعْفُوا كُفُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَلَى يَعْدِ مَا لَبَتَيْنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَلَى يَعْدِ مَا لَبَتَيْنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَلَى يَعْدِ اللّهُ يَا يُعْدِ هَا لَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَلَا يَعْدِ اللّهُ يَا يَعْدِ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللّهُ مَا يَعْدِ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

البقرة: ﴿ وَلِمُكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِيَّهَا ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

آل عمران: ﴿ أَوَ لَمَّا آَ أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمْ أَنَّ هَلَأً قُلَ هُوَ مِن عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴾

النحل: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَاۤ أَشُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَفْتِج ٱلْبَصَدِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾

النور: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَاّبَتُو مِن مَا يَّا فَينْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى رِجَلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ أَرْبَعْ يَغْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآءٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلِيرٌ ﴾

العنكبوت: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلَقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِقُ اللَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞﴾

فاطر: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْكِكَةِ رُسُلًا أُولِيَّ ٱجْدِعَةِ مَثْنَىٰ وَلُلَكَ وَرُبِكُمْ يَرِيدُ فِي ٱلْخَاتِي مَا يَشَآةُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَدِيرٌ ﴾

# ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وردت تسع مرات

البقرة: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي ٱلْفُسِكُمْ أَوْ

تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلَى كَثَ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلَى كَثَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُواللّهُ عَلَّهُ ع

آل عمران: ﴿ قُلُ إِن تُحْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي اَلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

آل عمران: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

المائدة: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابَنُ مَرْيَمُ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ اَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَنُهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ مَرْيَمَ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلُقُ مَا يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلَى كُل شَيْءٍ وَلِيرٌ ﴾ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلُقُ مَا يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلَى كُل شَيْءٍ وَلِيرٌ ﴾

المائدة: ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَكِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُّ عَلَى فَثَرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيْرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

الماثدة: ﴿ أَلَدَ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُمُ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

الأنفال: ﴿ وَٱعْلَمُوٓا أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خُمْسَكُم وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْفُرَفَى وَأَلْبَتِ السَّبِيلِ إِن كَشُتُم وَاللَّهُ وَمَا أَزَلْنَا عَلَى عَبِيلِ إِن كَشُتُم وَاللَّهِ وَمَا أَزَلْنَا عَلَى عَبِيلِ إِن كَشُتُم وَاللَّهُ عَلَى حَلِي شَيْءٍ وَلَاسِرُ ﴾ عَبِيرً ﴾

التوبة: ﴿إِلَّا نَنفِرُوا بِمُذِبْكُمْ عَدَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَعْشُرُوهُ شَيْعًا وَاللَّهُ عَلَى كَلِّ شَيْءٍ غَدِيرً ﴾

الحشر: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَا رِكَابِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُمْ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلَى كُن مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ عَلَى حَلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

﴿العليم الحكيم ﴾ وردت أربع مرات.

البقرة: ﴿ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَّ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ ﴾

يوسف: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَنْزًا فَصَبْرٌ جَيدُلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي يوسف: بِهِمْ جَيدًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

يوسف: ﴿ وَرَفَعَ أَبُونَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًّا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَنَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَقِي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءً بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَلَتَ إِنَّ رَقِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ

التحريم: ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو يَحِلَّهُ أَيْمَنِيكُمُّ وَلَلَّهُ مُولِكُمُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيكِ

﴿الحكيم العليم ﴾ وردت مرتين.

الزخرف: ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي اَلسَّمَآءِ إِلَهُ ۖ وَفِي اَلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ الْمَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾

الذاريات: ﴿ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۚ إِنَّهُ مُو الْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

﴿حكيمٌ عليمٌ ﴾ وردت خمس مرات.

الأنعام: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهُمَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَلتِ مَن نَشَآهُ إِنَّ وَلَانعام : رَبَّكَ حَرِيدُ عَلِيمُ ﴾

الأنعام: ﴿ وَيَوْمَ يَعْشَرُهُمْ جَمِيمًا يَهَعْشَرَ ٱلْجِينِ فَدِ السَّكَكُلُرُدُ مِّنَ ٱلْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُمَ مِنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا السَّتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغَنَا ٱلْجَلَا الَّذِي ٱلْجَلْتَ الْجَلْتَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُ فِيهَا إِلَّا مَا شَكَاةَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُ عَلِيدُ عَلِيدٌ فِيهَا إِلَّا مَا شَكَاةَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُ عَلِيدٌ فِيهَا إِلَّا مَا شَكَاةَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُ عَلِيدُ عَلِيدٌ فِيهَا إِلَّا مَا شَكَاةً اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدُ عَلَيدُ عَلَيدُ عَلَيدُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُنْعُلُولُولُولُولُولُولُولُو

الأنعام: ﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْفَدِ خَالِصَدَةُ لِنُكُودِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ الْأَنفَاءِ الْأَنفَاءِ خَالِصَدَةُ لِنَاهُ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّا الللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

الحجر: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ هُو يَعْشُرُهُمُّ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

النمل: ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى الْقُرْءَاكَ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾

وباقي المواضع في القرآن (عليمٌ حكيمٌ ) وعددها ١٥ مرة.

## ﴿وهدى وبشرى للمؤمنين ﴾ وردت مرتين.

البقرة: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذَنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِ لَجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذَنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِيَامُ وَمِنْ مَن كَانَ مُصَدِّقًا لِيَامُ وَمِنْ مَن كَانِي وَمُدَى وَمُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

النمل: ﴿ طَسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ ثَبِينٍ ۞ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وردت مرة.

النحل: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنْفُسِمِمُ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى عَلَى هَتُوْلَآءً وَيُزَلِّنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْمَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾

النحل: ﴿ قُلَ نَزَّلُمُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَيِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَيِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشَرَكِ لِلْمُسْلِدِينَ ﴾

أَمَا لَقَمَانَ: ﴿ الْمَدَ ۞ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِيرِ ۞ هُدًى وَرَحْمَةُ لِلْمُحْسِنِينَ ۞ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾

والأحقاف: ﴿ وَمِن قَبْلِهِ كِنَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَنَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيَّا لِيَعْمَدُ وَهَلَذَا كِتَنَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَعْمَدُ وَهَلَذَا كِتَنَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَعْمَدُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْك

# ﴿ وَاللَّهُ ذُو الْفَصَّلِ الْعَظِيمِ ﴾ وردت ست موات.

البقرة: ﴿ مَّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنْبِ وَلَا الْشُرِكِبَنَ أَن يُكَزَّلُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِن تَبِّكُمُّ وَاللَّهُ يَخْنَفُ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ دُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾

ال عمران: ﴿ يَخْنَفُ بِرَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ ﴾

الأنفال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُوا آللَهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾

الحديد: ﴿ سَابِقُوٓ ا إِلَى مَغْفِرُةٍ مِن زَيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآ وَٱلأَرْضِ

أُعِدَّتَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

الحديد: ﴿ لِتَكَلَّ يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِنَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ المَخِلِمِ ﴾ بيك اللَّهِ يُقْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾

الجمعة: ﴿ وَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ ﴾ وردت مرتين.

البقرة: ﴿ وَأَقِيمُوا الْقَمَلُوةَ وَمَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا لُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنَ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدِ ﴾ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدِ ﴾

البقرة: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيْصَفُ مَا فَرَضَتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُورَ أَن يَعْفُورَ أَلْ يَعْفُونَ اللَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاخُ وَأَن تَمْفُوٓا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَیْ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمُ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدِرُ ﴾

#### ﴿ وَأَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً ﴾ وردت سبع مرات.

البقرة: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ آمَوالَهُمُ البَّغِنَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيتًا مِّنَ اللَّهِ اللَّهِ عَالَتُ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن اللَّهِ فَالنَّ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّ

آل عمران: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي اللَّهُ ذَلِكَ اللَّهُ فَالِكَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ ذَلِكَ عَمْرَةً فِي قُلُومِمُ وَاللَّهُ يُحْتَىء وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ بَعِيدُ ﴿ وَ وَلَهِن فَلُومِمُ اللَّهُ يَكِي اللَّهِ ﴾ وَلَهِن فَيُلِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ بَعِيدُ ﴿ وَلَهِن فَيُعِيلُ اللَّهِ ﴾ وَلَهِن فَيُلِيلُ اللَّهِ ﴾ فَيَلْتُمْ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الأنفال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَاوَوا وَنَصَرُوا أُولَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أَولِيَاتُهُ بَعْضٍ وَٱلَذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَنَيْتِهِم مِن شَيْء حَقَّ يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْيَمِ بَيْنَكُمُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَقُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

الحجرات: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَلَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا نَعْمَلُونَ

لحديد: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنُوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَ الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِيجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنِلُ مِنَ السَّمَلَةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُمُتُمَّ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَهُ مُلْكُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ ﴾

الممتحنة: ﴿ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلاَ أَوْلَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَكَةِ يَقْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعْنِ لَا يَعْمَلُونَ بَعْنِيكُ مَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعْنِيكُ وَلاَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنْ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْنَا أَنَّا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْمُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهُ عِلْمُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْكُمْ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْمِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْمِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْلِكُمْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْعِلَالِمُ عَلَيْنِ عَلَّالِي عَلَيْنِ عَلَيْلِمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْلُوالْمُعَلِي عَلَيْنِ عَلَّالِمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِي عَلَيْنِ عَلَّالِمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْ

التغابن: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ فَيَنكُرْ كَافِرٌ وَيَنكُم مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرُ﴾ ﴿ وردت أربع موات.

البقرة: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّلْمِينَ

البقرة: ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ مِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسُ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْ إِلَّا مِن اَغَتَرَفَ عُرْفَةً بِيدِوْ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ إِلَّا وَقَالَ لَمُ مَنْ أَلَا مَنْ أَلَا مَنَا اللَّهُ مَا تَعْلَمُ فَكَالُوا لَا طَاقَةً لَنَا الْيُوْمَ فَلِيكُ مِنْهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ فَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّ

الأنفال: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَذَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوٓا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّنبِرِينَ﴾

الأنفال: ﴿ آَكُنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَفَفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِأْنَةٌ صَابِرَةٌ يَقْلِمُوا مِأْفَيَقِنْ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلَفٌ يَعْلِمُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّدِينِ

﴿ وَلَا هُمْ يُطَرُونَ ﴾ وردت خمس مرات.

البقرة: ﴿ خَيْلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَنَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا مُمْ يُطَرُّونَ ﴾ آل عمران: ﴿ خَيْلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَنَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا مُمْ يُطَرُّونَ ﴾

النحل: ﴿ وَإِذَا رَمَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾

الأنبياء: ﴿ وَلَ تَأْتِيهِم بَغْتَ لَهُ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظرُونَ ﴾

السجدة: ﴿ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَنْهُمْ وَلَا هُرَ يُنظَرُونَ ﴾

﴿ (ك) في شقاق بعيد ﴾ وردت ثلاث مرات.

البقرة: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَذَلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَنِي شَقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾

الحج: ﴿ لَيَجْعَلَ مَا يُلِقِى ٱلشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِم قَرَضُ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِنْ ٱلظَّلِلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾

فصلت: ﴿ قُلْ أَرَهَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ مَنْ أَضَلُ مِمَّنْ مُ

﴿ و إلي الله ترجع الأمور ﴾ وردت ست مرات.

البقرة: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ ٱلْفَكَامِ وَٱلْمَلَتِهِكَ أَ وَقُضِى الْبَقْرُ أَن اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَكُورُ ﴾ اللَّمَرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَكُورُ ﴾

آل عمران: ﴿ وَيَلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ كَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾

الأنفال: ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِلُكُمْ فِي أَعَيْنِهِمْ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمِ

الحج: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾

فاطر: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَّ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن فَبَلِكٌ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾

الحديد: ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْبَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾

﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمُ أَلَايَتِ ﴾ وردت ثلاث مرات.

البقرة: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَالْمُهُمَّ آَكَبُرُ مِن نَفْعِهِمًّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَمَوُ كَذَلِكَ وَالْمُهُمَّا آَكَبُرُ مِن نَفْعِهِمًّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَمَوُ كَذَلِكَ

يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَمُلَّكُمْ تَنَفَّكُرُونٌ ﴾

النور: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا الَّذِيكَ ءَامَنُوا لِيَسْتَغَذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبُلُغُوا الْحُلُمُ وَمِنْ مِنكُرْ وَالَّذِينَ لَمْ يَلُغُوا الْحُلُمُ مِن الطَّهِ يَقِ وَمِن مِن الطَّهِ يَقِ وَمِن مِن الطَّهِ يَقِ وَمِن بَعْدُ مَلَكُ مَ مَلَوْقِ الْمِسْمَ عَلَى مَعْدُ مَلَكُمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاتُ اللهُ مَنْكُمُ الْاَيْدَ بَعْدُ عَلَى بَعْضِ كَذَاكِ يُبَيِنُ اللهُ لَكُمُ الْاَيْدَتِ مَنْكُمْ مَلَكُمْ الْاَيْدَ يَبَيْنُ اللهُ لَكُمُ الْاَيْدَتِ مَا لَاللهُ عَلِيمُ عَلَيْهُ مَعْدُ عَلَى بَعْضِ كَذَاكِ يَبَيْنُ اللهُ لَكُمُ الْاَيْدَتِ اللهِ وَاللهُ عَلِيمُ عَلَيْهُ مَا مِنْكُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ ﴾ وردت أربع مرات.

البقرة: ﴿ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

آل عمران: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ كُولُوا مِنْمَتِهِ الْحَوْلَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا كُنتُمْ أَعْدَآهُ فَأَلْكَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ الْحَوْلَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنّه رَفْدُ مَنتِهِ لَعَلَكُمْ تَهْمَا كَذَيكُ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ مَ مَنتِهِ لَعَلَكُمْ تَهْمَدُونَ مُعَدَّوِنَا وَكُنتُمْ مَنْهُ كَذَيكُ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ مَ مَنتِهِ لَعَلَكُمْ تَهْمَدُونَ

المائدة: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغِو فِي آيمَائِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَانُ فَكَفَّرَنُهُ اللّهَ إِلْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ آهَلِيكُمْ أَو كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَفَبَاقٍ فَمَن لَدْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ آيَامُ ذَلِك كَفَّرَهُ أَيْمَائِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ اللّهُ لَكُمْ ءَايَنِهِ لَعَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

النور: ﴿ وَإِذَا بَكُغُ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْمُكُمُ فَلْيَسْتَغَذِفُوا كَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ مُّ وَلَلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

أما البقرة: ﴿ وَلَا لَنَكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنُّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَكُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةِ وَلَو

أَعْجَبَتْكُمُّ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواً وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُّ أُولَكِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّالِّ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَاينتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

#### ﴿ ويحب المتطهرين (المطهرين) ﴾ وردت مرتين.

البقرة: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلَ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِسَآةَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا لَنَقَرُبُوهُنَّ حَقَّ يَطْهُرَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَنُوهُ ﴾ مِنْ حَيْثُ آمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ اللَّقَوْبِينَ وَيُحِبُ ٱللَّمَالِينَ فَيُحِبُ اللَّمَالِينَ فَيُحِبُ اللَّمَالَمُونِينَ فَيُحِبُ اللَّمَالِينَ فَيُحِبُ اللَّهَالَمُ وَاللَّهِ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

التوبة: ﴿ لَا نَقُدُ فِيهِ أَبَدُأً لَكَسَجِدُ أُسِيسَ عَلَ ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَـعُومَ فَرَا اللهُ عَلِيْ المُطَلِقِدِينَ ﴾ فِيجُ المُطَلِقِدِينَ ﴾

# ﴿ والله غفور حليه ﴿ وردت مرتين، ﴿ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ مرة، ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَنُورٌ حَلِيمٌ ﴾ مرة

البقرة: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى آَيْمَنِكُمْ وَلَكِمَن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُّ وَاللَّهُ عَمْوُدُ حَلِيمٌ ﴾ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾

البقرة: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُه بِدِ، مِنْ خِطْبَةِ النِسَآءِ أَوْ أَخَنَنتُهُ فِيَ الْفَرَ أَنْشُرِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَلَّكُمْ سَنَذْزُونَهُنَ وَلَكِن لَا ثُوَاعِدُوهُنَ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا فَوْلًا مَعْمُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقَدَةَ النِّكَاجِ حَتَى يَبْلُغَ الْكِنَابُ أَجَلَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴾

آل عمران: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيَطانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيدٌ ﴾

المائدة: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْبِيَآةً إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعَلُوا عَنْهَا حِينَ يُسَنَزُلُ الْقُرْءَانُ تُبَدّ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورً حَلِيمٌ ﴾ ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرُ النَّاسِ لَا بَنْكُرُوكَ ﴾ وردت ثلاث موات.

يوسف: ﴿ وَٱتَّبَعْتُ مِلَةَ مَابَآءِى ۚ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللّهِ مِن شَيْءُ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنّاسِ وَلَكِنَ أَكُثَرُ النّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾

غافر: ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَتَلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنْ اللَّهِ اللَّهُ النَّاسِ وَلَنكِنَّ أَحْتُرَ النَّاسِ لَا يَسْكُرُونَ ﴾ النَّاسِ وَلَنكِنَّ أَحْتُرَ النَّاسِ لَا يَسْكُرُونَ ﴾

﴿ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُّرُونَ ﴾ وردت مرتين.

يونس: ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْهِ عَلَى ٱلنَّاسِ رَلِيكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾

النمل: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكَثُرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾

﴿ والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ وردت ست مرات.

البقرة: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَلَجَ إِبَرَهِ مَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَلَهُ اللَّهُ الْمُلَكَ إِذْ قَالَ البقرة: إِبَرَهِمُ مَ لَيْ اللَّذِى يُعْيِء وَيُعِيتُ قَالَ أَنَا أُخْيِء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنِي اللَّهُ عَلِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهُتَ اللَّذِى كَمُرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا

آل عمران: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنَنِهُمْ وَشَهِدُوٓا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ ا وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾

التوبة: ﴿ أَجَعَلَتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ التوبة: ﴿ أَفَ مَنْ أَسَسَ بُنْكَنَامُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَانٍ خَيْرُ أَم مَّنَ أَسَكَسَ بُنْكَنَامُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِهِينَ ﴾

الصف: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىَ إِلَى ٱلْإِسْلَةِ وَاللَّهُ لَا يَهُونُ لِيدَيَ الْقَرْمَ الظَّلِينَ ﴾ يَهُونُ لللَّالِينَ ﴾

الجمعة: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِيْلُوا اَلنَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَازًا بِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ۞﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَرْمَ ٱلظَّلِيدِينَ ﴾ وردت أربع مرات.

المائدة: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَشَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّمَـٰزَىٰ أَوْلِيَّأَةً بَعَمْهُمْ أَوْلِيَّاهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّاهُ مِنهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِدِينَ ﴾

الأنعام: ﴿ وَمِنَ الْإِيلِ اَثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اَثْنَيْنُ قُلْ مَّاللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَرِ الْأُنشَيَيْنِ أَمْ كَنْتُمْ شُهُكَاءَ إِذْ وَصَّلْكُمُ الْأُنشَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهُكَاءَ إِذْ وَصَّلْكُمُ اللَّهُ بِهَدَأً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا لِيُضِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ ع

القصص: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنْيَعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُوَكَ هُوَاءُهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُوَيِهُ بِغَيْرِ هُدًى قِن أَللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْ

الأحقاف: ﴿ فَلَ أَرْءَيْتُدَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ. وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ عَلَىٰ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ مَا اللَّهِ عَلَىٰ مَا اللَّهِ عَلَىٰ مَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَّا عَلَمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا

﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ وردت ثلاث موات.

البقرة: ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُولَفِ كُلُ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۗ اللَّهِ اللَّهِ فَكُمَّ تُولَفِ كُلُ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ

آل عمران: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتَ كُلُّ نَتْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ آل عمران: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَن يَعْلَأُ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ اَلْقِيكُمَةً ثُمُّ تُوفَى كُلُ نَقْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

#### ﴿ والله بكل شيء عليم ﴾ وردت ست مرات.

البقرة: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّهِ يَ امْثُواْ إِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَحَى فَاخَتُبُوهُ وَلَيَحْتُ وَلِيَحْتُ بَيْنَكُمْ كَايِبُ إِلَى عَلَيْهِ الْحَقُ وَلَا يَابَ كَايَبُ أَن يَكُلُب كَمَا عَلَمَهُ اللّهِ فَلْيَحْتُ وَلِيُحُبُ وَلِيُهُ إِلْمَدِلِ وَلَا يَابَ كَايَةِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ صَعِبفا أَوْ لا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئاً فَإِن كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيها أَوْ صَعِبفا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُ هُو فَلْيُمْلِلُ وَلِيْهُ إِلْمَدُلُ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونا رَجُلِينِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَكَ إِن مِتَى رَضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَن تَعِيلَ لَي يَعْمُونا رَجُلِينِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَكَ إِن مِتَى رَضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَن تَعِيلَ إِلَى الشَّهِدَاءُ إِنَا مَا دُعُواْ وَلا يَشْهَدُوا أَن تَعْمُونا أَن تَكُونَ يَجْدَرَةً عَلَيْهِ الشَّهَدَاءِ أَن تَعْمُونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا أَنْ تَكُونَ يَجْدَرَةً عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلا يَلْهُ وَلا يَلْهُ وَلَا يَلْهُ وَلَا يَلْهُ مَا اللّهُ وَلَا يَلْهُ وَاللّهُ وَلَا يَلْهُ وَلَا يَلْهُ وَلَا يَلْهُ وَلَا يَلْهُ وَلَا يَعْمُونَ اللّهُ مَنْ مَا يَعْمُونَ اللّهُ مَنْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَلْهُ وَلَا يَاللّهُ وَلَا يَلْهُ وَلَا يَلْهُ وَلَا إِلَى الْمُعْمِلُونَ اللّهُ وَلَا يَلْهُ وَلَا إِلَى الْمُوفَى اللّهُ وَلَا يَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَلْهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَلْهُ وَلَا لَكُونَ يَعْمُونَا وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَلْهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَكُونَ مَنْ مِنْ وَلَا لَكُونَ عَلَى اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَكُونَ عَلَى اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا لَكُونَ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلِلْهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِلْلُهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْلِكُونَ لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلِلْلَهُ وَلِلْلِهُ وَلِلْلِلْهُ وَلِلْلِهُ وَلِلْلِهُ وَلِلْلُولُولُولُ وَلِلْهُ وَلِلْلِلْهُ وَلِلْلُهُ ول

النساء: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَةَ إِنِ اَمْرُقًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخَتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانْنَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلْتَانِ مِنَّا تَرَكُ وَإِن كَانُوا إِخُونَ يِجَالًا وَيْسَاءَ فَلِلذَّكِ مِثْلُ حَظِ الْأَنْفَيَيْزُ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَاللّهُ بِكُلِ شَيْء عَلِيمً ﴾

النور: ﴿ اللّهَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَيشَكُوْةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْيَصْبَاحُ فِي نَجَامَةٌ الْرَبُّ الْمَاجَةِ اللّهُ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

النور: ﴿ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَا فِي اَلْسَكَمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ قَـَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنشُرْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْيِنْهُم بِمَا عَمِلُواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾

الحجرات: ﴿ فَلَ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَكُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيبُهُ﴾

التغابن: ﴿ مَا ٓ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهِ مَا يُكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

#### ﴿إِنْ الله بكل شيء عليم ﴾ وردت أربع مرات.

الأنفال: ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمُ فَأُولَتِكَ مِنكُرٌ وَأُولُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

التوبة: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَائِهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتُوبُهُ يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾

العنكبوت: ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

المجادلة: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي الشَّلْمَنُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن خَعْرَىٰ ثَلَا أَمَا يُكُوثُ مِن ذَلِكَ وَلاَ ثَلْنَانَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا مُمَّ يُنْيَتْهُمُ بِمَا عَبِلُوا يَوْمَ الْقِيْمَةً إِنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾

يِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾

#### ﴿ وبئس المهاد ﴾ وردت ثلاث مرات.

آل عمران: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفُرُوا سَتُغَلَّبُونَ وَتُعْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمٌ وَبِقْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ آل عمران: ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْمِلَادِ ﴿ مَنَعُ قَلِيلٌ ثُعَ مَأْوَلَهُمْ وَلِيلًا لَهُ مُنَعًا فَلِيلًا لَهُ مُنَاعًا فَلِيلًا لَهُ الْمَادُ ﴾ جَهَنَمُ وَبِنْسَ ٱلْهَادُ ﴾

الرعد: ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسَنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَحِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي اَلْأَرْضِ جَيِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاقْتَدَوْا بِيءٍ ۚ أُولَتِكَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَثْلَهُمْ مَعَهُمْ لَاقْتَدَوْا بِيءٍ أُولَتِكَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَثْلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِقْسَ الْلِهَادُ﴾

#### ﴿ وبئس القرار ﴾ وردت مرة.

إبراهيم: ﴿جَهَنَّمَ يَصْلُونَهُمَّ وَبِلْسَ ٱلْقَرَارُ ۞ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِيِّهِ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ وردت ثلاث مرات.

آل عمران: ﴿ هَمَا أَنْتُمْ أَوْلَآ يَحِبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُقْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِ كُلِوَ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا مَامَنًا وَإِذَا خَلَوًا عَضُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْفَيْظِ قُلَ مُوثُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ﴾

الماندة: ﴿ وَأَذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنقَهُ الَّذِى وَاثَفَكُم بِعِ إِذْ قُلْتُمْ الماندة: ﴿ وَأَذْ كُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيدٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ ﴾ سَيِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَفَقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيدٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ ﴾

لقمان: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعْزُنِكَ كُفُرُهُۥ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَبِلُوا ۚ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾

﴿ وَاللَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ وردت موتين.

آل عمران: ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَيْرِ أَمَنَةُ نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِكَةً مِنكُمْ الْفَكِ أَمِنَةُ نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِكَةً مِنكُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللّهِ عَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ الْجَهِلِيَّةِ يَعُفُونَ فِي يَقُولُونَ هَلْ إِنَّ ٱلْأَمْرِ كُلُمُ لِللّهِ يُعْفُونَ فِي الْفَرِيمُ مَا لَا يُبَدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءٌ مَا لَا يُبَدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَمَا الْفَيْنُ إِلَى مَنْ الْمُعْرِفِيمُ الْفَتْلُ إِلَى مَشَاجِعِهِمُ وَلِيمَةِهُمُ الْفَتْلُ إِلَى مَصَاجِعِهِمُ وَلِيبَتِلِي ٱللّهُ مَا فِي مُدُورِكُمْ وَلِيمَةِهُمَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ لِللّهُ مَا فِي مُدُورِكُمْ وَلِيمَةِهُمَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ الْقَدُلُ إِلَى عَلِيمُ لِللّهُ مَا فِي مُدُورِكُمْ وَلِيمَةِهُمَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ الْقَدُلُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْقَدُلُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْفَدُوبُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ مَا فِي مُدُورِكُمْ وَلِيمَةِهُمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ الْفَلْونِ فَي مُنْ وَلِيمُ وَلِيمُ لَهُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا فِي مُدُورِكُمْ وَلِيمُونَ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلِهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللْمُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

التغابن: ﴿يَمْكُو مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَوُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾

﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ وردت خمس مرات.

الأنفال: ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرْسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ

وَلَنَنَزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّكُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾

هود: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْةً أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُشِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ مَا يُشِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾

فاطر: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَكِلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَيِّ وَٱلْأَرْضُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾

الزمر: ﴿إِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنَّ عَنكُمُّ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفُرُّ وَإِن تَشَكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴾

الملك: ﴿ وَأَيْرُوا فَوَلَكُمْ أَوِ آجَهَرُوا بِيرَ إِنَّهُ عَلِيثًا بِذَاتِ الصُّدُودِ ﴾

﴿ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ وردت موتين.

آل عمران: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِينَ ﴾

النحل: ﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِ أَمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَآجَتَ نِبُوا الطَّلغُوتَ فَي فَعَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتَ عَلَيْهِ الظَّلَالَةُ فَي يَرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِيَهُ الْمُكَذِينَ ﴾ الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِيَهُ الْمُكَذِينَ ﴾

﴿ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ وردت مرة.

الزخرف: ﴿ فَٱنْفَقَمْنَا مِنْهُمَّ فَانْظُرَ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُكَاذِبِينَ ﴾

﴿ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ وردت مرة.

الأعراف: ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَكُّأْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

﴿ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ وردت مرة.

النمل: ﴿ فَمُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

﴿ فَأَنْظُرَ كَيْفَ كَاتَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ وردت مرتين.

الأعراف: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم تُوسَىٰ بِتَايَنِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِنْهِ وَظَلَمُوا بِهَأْ فَانظُرَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلنَّفُسِدِينَ ﴿ ﴾

النمل: ﴿ وَمَعَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْفَنَتْهَا آنَفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْفُلْسِدِينَ ﴾ وودت موتين.

يونس: ﴿ بَلْ كَذَبُوا بِمَا لَرَ يُحِيطُوا بِعِلِيهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ فَانظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

القصص: ﴿ فَأَخَدُنَكُهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِي ٱلْبَيْرُ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَابَ عَنقِبَةُ القصص: الطَّلِيمِينَ ﴾

#### ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِيَهُ ٱلْمُذَرِينَ ﴾

يونس: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُم فِي الْفُلُكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتَهِفَ وَأَغَرَفَنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيكِيناً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَيْبَهُ ٱلْمُذَرِينَ ﴾

الصافات: ﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِيَةُ ٱلمُنُذَرِينَ ﴾

أما النمل: ﴿ فَانْظُلْرَ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَوِينَ ﴾ والروم: ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ الْحَرَامُ مُشْرِكِينَ ﴾ والروم: أَتْحَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴾

#### ﴿ وَكَفَىٰ بِأَسِّهِ وَكِيلًا ﴾ وردت خمس مرات.

النساء: ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَرُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِهَةٌ مِّنَهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِملًا ﴾

النساء: ﴿ وَيَلِّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾

النساء: ﴿ يَتَأَهْلَ الْكِتَٰبِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلَّا الْحَقَّ
إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابّنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُۥ الْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمَ
وَدُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِيْهِ. وَلَا تَقُولُواْ ثَلْنَاهُ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ اللّهُ إِنَّهُ وَرُسُولِيهِ. وَلَا تَقُولُوا ثَلْنَاهُ انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ اللّهُ إِنَّهُ وَحُدُلُهُ اللّهُ اللّهُ وَحِدُ اللّهُ مَا فِي السّمَوَاتِ وَمَا فِي اللّهُ وَلِدُ لَهُ مَا فِي السّمَوَاتِ وَمَا فِي اللّهَ وَكِيلًا ﴿ ﴾ اللّهَ رَكِيلًا ﴿ ﴾ اللّهُ رَضِيلًا ﴿ اللّهُ اللّهُ وَكِيلًا ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الأحزاب: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾

الأحزاب: ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَىنَهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكَفَى إللَّهِ وَكَاللَّهُ وَكَفَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى اللَّهِ وَكُفَى اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْكُولَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### ﴿ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ وردت ثلاث مرات.

المائدة: ﴿ يُوِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّادِ وَمَا هُم يِخْدِجِينَ مِنْهَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ

الزمر: ﴿ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمً

الشورى: ﴿ وَتَرَنَّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيًّ وَقَالَ الَّذِينَ الْذِينَ خَيرُوّا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الَّذِينَ خَيرُوّا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةُ أَلَا إِنَّ الظَّلِيمِينَ فِي عَذَابٍ ثُقِيعٍ ﴾ القِيكَمَةُ أَلَا إِنَّ الظَّلِيمِينَ فِي عَذَابٍ ثُقِيعٍ ﴾

## ﴿إنما (فإنما) على رسولنا البلاغ المبين، وردت مرتين.

المائدة: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُم ۚ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْمَائِدَةِ الْمَبِينَ ﴾ الْمَائِذَ ﴾

التغابن: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تَوَلِّيتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَكَغُ التَّعابِن اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَكُغُ التَّعابِينَ ﴾

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَّدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ وردت موتين.

المائدة: ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَغُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكَثَّمُونَ ﴾

النود: ﴿ لِلَّهِ مَا تَكُدُّ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَعُ لَكُمُّ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا ثَيْدُونِ وَمَا تَكْتُمُونِ﴾

#### ﴿ إِنَّ هَلْذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِيثُ ﴾ وردت خمس مرات

الأنعام: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِكَنِّبًا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِٱيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾

هود: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُمُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَمِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَنْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَا ۚ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينَهُ

سبأ: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَثَنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَلَذَاۤ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَلَذَاۤ إِلَّاۤ إِفْكُ مُفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَلَذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُثِينُ﴾

الصافات: ﴿ وَقَالُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِخْرُ شَبِينُ ۞ أَوْذَا مِنْنَا وَكُمَّا نُرَابًا وَعَظَلْمًا لَوْنَا لَتَبْعُونُونَ ۞ الصافات: ﴿ وَمُؤْلِنًا عَالَمُ الْوَالَّا مَا خَرِينَ ﴾ موة.

الأنعام: ﴿ أَلَمْ يَرَوَا كُمْ أَهَلَكُنَا مِن قَبْلِهِد مِن قَرْنِ مَكَنَّقُهُمْ فِي ٱلأَرْضِ مَا لَدَ نُعَكِن لَكُو وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَازًا وَجَعَلْنَا ٱلأَنْهَارَ تَجْرِى مِن تَعْلِيمُ فَأَهْلَكَنَاهُم بِلُثُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخِيانَ﴾

المؤمنون: ﴿ ثُمُّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِرْ قَرْنًا ءَاخَوِنَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُوا اللَّهَ

مَا لَكُم مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلاَ لَنَّقُونَ ﴾

المؤمنون: ﴿ ثُمَّرَ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُّونًا الْحَرِيثَ ۞ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْجِرُونَ ﴾

﴿ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ وردت أربع مرات.

الأنعام: ﴿ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِنَايَتِيهِ ۚ إِنَّمُ لَا يُمْلِئُ الظَّالِمُونَ ﴾

الأنعام: ﴿ قُلْ يَنَقُومِ آعْ مَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَهُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾

يوسف: ﴿ وَرَوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، وَعَلَقَتِ ٱلْأَبُوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُونَ كَاللَّهُ وَلَيْ أَخْسَنَ مَثْوَاتًى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴾ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّيّ أَحْسَنَ مَثْوَاتًى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴾

القصص: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَقِى أَعْلَمُ بِهَنِ جَكَآءَ بِأَلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقَلِحُ الظَّلِهُونَ ﴾

﴿نصرف الآيات﴾ وردت ثلاث مرات.

الأنعام: ﴿ قُلْ أَرْمَيْتُمْ إِنَّ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدْرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوكِكُم مَنَ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُونَ ﴾ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

الأنعام: ﴿ قُلَ هُوَ اَلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ أَلْ نَالِمَا مُنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ أَن الْفَارَ كَيْفَ نُصَرِفُ الْآيَتِ لَعَلَّهُمْ لَأَسَ بَعْضُ النَظْرَ كَيْفَ نُصَرِفُ الْآيَتِ لَعَلَّهُمْ لَعُلْمَا اللهُ الل

الأعراف: ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذِنِ رَبِّهِ ۚ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِدُأً كَا يَعْرُجُ إِلَّا نَكِدُأً كَا يَعْرُبُونَ ﴾ كذاً تَكْرُونَ ﴾

﴿ وإنا لصادقون ﴾ وردت أربع مرات.

الأنعام: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُلْفُرٌّ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَدِ

حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَابِ ٓ أَوْ مَا الْحَتَاطَ بِمَظْمِ ذَالِكَ جَرَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَلاِقُونَ ﴾

يوسف: ﴿ وَشَيْلِ ٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَّ أَقَلْنَا فِيهَا ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾

الحجر: ﴿ وَأَنْيَنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَنْدِقُونَ ﴾

النمل: ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُكِيِّتَنَّامُ وَأَهْلَمُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلَدِقُونَ ﴾ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلَدِقُونَ ﴾

#### ﴿ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ وردت مرتين.

الأعراف: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

النمل: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

﴿كذلك (نطبع) يطبع الله على قلوب ﴾ وردت مرتين.

الأعراف: ﴿ قِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهِمَّا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا فَيُ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا فَيُ وَلَّهُ عَلَى قُلُوبِ كَانُولِكَ يَطْبَعُ ٱللّهُ عَلَى قُلُوبِ اللّهِ عَلَى قُلُوبِ اللّهَ عَلَى قُلُوبِ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ اللّهَ عَلَى قُلُوبِ اللّهُ عَلَى عَلَى قُلُوبِ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ اللّهِ عَلَى قُلُوبِ اللّهِ عَلَى قُلُوبِ اللّهُ عَلَى قُلْمُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ اللّهِ عَلَى قُلْمِ اللّهِ عَلَى قُلُوبِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُوبِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلْمِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُوبِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

يونس: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَرْمِهِمْ فَآدُوهُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِن فَبَلَّ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾

﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ وردت أربع مرات.

التوبة: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا الْأَنْهَارُ خَالِمِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَلِّمَةً فِي جَنَّتِ عَدَّنْ وَرِضْوَنَ مِّنِ اللَّهِ أَحْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمَظِيمُ ﴾

يونس: ﴿ لَهُمُ ٱللَّمْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَا وَفِي ٱلْآخِرَةَ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّالِي اللللَّهُ اللللللَّالِمُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّ اللللللَّذِ

الدخان: ﴿ فَضَّلًا مِّن زَّيِّكُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾

الحديد: ﴿ يَوْمَ تَرَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيِأْيَمُنِهِم بُشَرَىٰكُمُ اَلْيُوْمَ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا اَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

﴿ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ﴾ وردت أربع مرات.

التوبة: ﴿أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُّمْ جَنَّنتِ تَجَرِى مِن تَّعِيَّهَا ٱلْأَنْهَاثُرُ خَللِدِينَ فِيهَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾

التوبة: ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِاحْسَنِ

رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاَعْدَ لَمُهُمْ جَنَّتِ تَجَدِي تَحْتَهَا

ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾

الصف: ﴿ يَغَفِرُ لَكُرُ ذُنُوبَكُرُ وَيُدِّخِلَكُو جَنَّتِ تَجَرِّى مِن تَحْفِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَكِنَ طَيَبَةً فِي جَنَّتِ جَرِّي مِن تَحْفِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَكِنَ طَيَبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنَّ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾

التغابن: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمَعُ ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَائِيُّ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا فَيْمَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا الْكَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

أما سورة النساء فهي الوحيدة في القرآن:

﴿ يَـلُّكُ حُـدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلَهُ جَنَّتِ تَجْدِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْهَوْزُ الْعَظِيمَ ﴾

#### ﴿ و ذلك هو الفوز العظيم ﴾ وردت مرتين.

التوبة: ﴿إِنَّ اللَّهُ الشَّمَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ بِأَنَ لَهُمُ الْبَكَنَةُ بُقَائِلُونَ فِي سَكِيلِ اللَّهِ فَيَقَلُلُونَ وَيُقَلُلُونَ وَيُقَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُوا التَّوْرَسْةِ وَالْإِنِجِيلِ وَالْقُرْدَانِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللَّهِ بَايَعْتُمْ بِهِ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

غافر: ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّكِيَّنَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّكِيِّنَاتِ يَوْمَبِلْهِ فَقَدْ رَحِمْتَكُمْ وَذَلِكَ هُوَ الْفَافِدُ الْفَظِيمُ ﴾ الْفَوْرُ ٱلْفَظِيمُ ﴾

﴿ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَكتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ وردت موتين، ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ وردت مرة.

يونس: ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ

الروم: ﴿ وَمِنْ مَايَئِهِ مَنَامُكُمْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَٱلبِّغَآ وَكُمْ مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُومَ لَن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُومِ يَسْمَعُونَ ﴾ لَكُوبُ لِنَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أما النحل: ﴿ وَاللَّهُ أَنزَلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَحَيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾

﴿أَجُورُ كَبِيرٍ ﴾ وردت أربع مرات، ﴿أَجُرُ كُرِيرٌ ﴾ وردت مرتين.

هود: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ أُولَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَّرٌ كَبِيرٌ ﴾

فاطر: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَمُتُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِاحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِاحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِاحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّ

الحديد: ﴿ عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ شَتَخَلَفِينَ فِيدٍ فَٱلَّذِينَ عَامَنُوا مِنكُم وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجُرٌ كَبُرُ ﴾

الملك: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغَشُّونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُد مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾

يس: ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَيْنَ ٱلرَّحْنَنَ بِٱلْغَيْبُ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِ كَرِيمٍ﴾

الحديد: ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقِينَ وَأَقْرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اللَّهَ عَرَضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ

#### ﴿حتى حين ﴾ وردت خمس مرات.

يوسف: ﴿ وَثُمَّ بَدَا لَمُم مِّنُ بَعْدِ مَا رَأَوْا ٱلْآيَنَتِ لَيَسْجُنُـنَّهُ حَتَّى حِينِ ﴾

المؤمنون: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ. جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ. حَتَّى حِينِ﴾

المؤمنون: ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞ فَذَرْهُمْ فِ

غَمْرَتهمْ حَتَّى حِينٍ ﴾

الصافات: ﴿ فَلُولِّ عَنَّهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴾

الذاريات: ﴿ وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُتُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينٍ ﴾

﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ وردت اربع مرات، ﴿ إِنَّ فِي لَآيَةً لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ وردت مرتين.

الرعد: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَذَ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِىَ وَأَنْهَٰزُرٌّ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَأَنْهُزُرٌّ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱلْتَيْنِ يُغْشِى ٱلْيَسَلَ ٱلنَّهَازُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

النحل: ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْوُنَ وَالنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ النَّمَرَتِ النَّمَرَتِ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَاَبِهَ لِيَقَوْرِ يَنْفَكُمُونَ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبِهَ لِيَقَوْرِ يَنْفَكُمُونَ ﴾

النحل: ﴿ ثُمَّمَ كُلِي مِن كُلِّي النَّمَرَتِ فَاسَلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ عَلَيْ لَا يَقْرُمُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ عَلَيْكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴾ تُعْذَابُ لَايَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴾

الروم: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْفَيْهَا لِتَسْكُنُواۤ إِلَيْهَا وَيَحْمَلَ يَنْفَسِكُمْ أَزْفَيْهَا لِيَسْمُ أَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَهِ وَرَحْمَةً إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَهِ

الزمر: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّنِي لَدَ تَمُتَ فِي مَنَامِهِا ۚ فَيُمْسِكُ الْزَمر: الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى ۚ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّعً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُونَ فِي اللَّهُ لَكُرُونَ ﴾ لَا يَنفَ فَي اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ ال

الحاثية: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ

﴿ وَلِعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ وردت خمس مرات.

الرعد: ﴿ لَمُهُمْ عَذَابٌ فِي الْمُتَوَاةِ الدُّنَيَّ الْكَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَمُهُم مِّنَ اللّهِ مِن وَاقِ ﴾

طه: ﴿ وَكَذَاكُ تَجْزِى مَنْ أَسَرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِعَايَنتِ رَبِّهِ؞ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَىٰ ﴿

الزمر: ﴿ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْجِزْى فِي الْحَيَوَةِ الدُّنَيُّ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَق كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ يَعْلَمُونَ ﴾

فصلت: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيمُا صَرْصَرًا فِي آَيَامِ نَجِسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِ الْمُنَاقِ الدُّنِيَّا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَى وَهُمْ لَا يُصَرُّونَ ﴾ الْحَيْزَةِ الدُّنِيَّا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَى وَهُمْ لَا يُصَرُّونَ ﴾

القلم: ﴿ كَنَاكِ ٱلْمَنَاتُ وَلَعَنَاتُ ٱلْآَخِرَةِ أَكَبُّرُ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾

### ﴿مثوى المتكبرين ﴾ وردت ثلاث مرات.

النحل: ﴿ فَأَدْخُلُوٓا أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهُمَّ فَلَيْنُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَذِينَ﴾

الزمر: ﴿ قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَيِقْسَ مَنْوَى ٱلْمُتَكَيِّدِينَ ﴾

غافر: ﴿ أَدَّخُلُواْ أَبُوكِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَيِلْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَاتِدِينَ ﴾

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ وردت خمس مرات.

النحل: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ السَّكَمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَايَنتِ لِقَوْرِ يُؤْمِنُونَ﴾

النمل: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا ٱلْيَلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْنَتِ لِقَوْمِ ثُوْمِنُونَ﴾

العنكبوت: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا اَفْتُلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنِهَ اللَّهُ اللّهُ مِن النّارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾

الروم: ﴿ وَلَكَ مَرُواْ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِلُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَآيَئتِ لِقَوْدِ ثَوْمِنُونَ ﴾

الزمر: ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاّهُ وَيَقْدِدُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُونَ فِي اللَّهِ لَكُونِ لِمَن يَشَاّهُ وَيَقْدِدُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا الرَّرْقِ لِمَن يَشَاّهُ وَيَقْدِدُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### ﴿قوما آخرين ﴾ وردت مرتين.

الأنبياء: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ طَالِمَةً وَأَنشَأْنًا بَعْدَهَا فَوْمًا ءَاخَرِينَ

الدخان: ﴿ كُنُيلِكُ ۚ وَأَوْرَثَنَّهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾

﴿لعلهم يهتدون ﴾ وردت ثلاث مرات.

الأنبياء: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَهُ بُلًا لَعَالَمُهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ لَعَسَلُهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾

المؤمنون: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهَنَّدُونَ ﴾

السجدة: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَيْهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقَّ مِن زَيِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ﴾

﴿ رحمة من عندنا (منا) وذكرى ﴾ وردت مرتين.

الأنبياء: ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ وَالْنَبِياء: وَقَالَهُم مَّعَهُمْ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ وَمُثَلَهُم مَّعَهُمْ

ص: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً بِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَلِ ﴾

﴿إِن الله لقوي عزيز ﴾ وردت مرتين، ﴿ فَرِئُّ عَزِيرٌ ﴾ وردت مرتين.

الحج: ﴿ اَلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَنْدِ حَقِي إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوَلَا دَفْعُ اللَّهِ اللَّهِ اَلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّكِمَتْ صَوْمِعُ وَبِيَحٌ وَصِلَوْتُ وَصَلَحِدُ يُذْكِرُ فِيهَا اَسْمُ اللَّهِ كَيْبِيرُ وَلَيَسْصُرَنَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُمُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوْتُ عَزِيزٌ ﴾ لَقَوْتُ عَزِيزٌ ﴾

الحج: ﴿ مَا قَكَرُوا اللَّهَ حَقَّ فَكَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقُوتُ عَزِيزٌ ﴾

الحديد: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُمُ وَرُسُلَمُ إِلْفَيْتِ إِنَّ اللَّهَ فَوِئٌ عَزِيزٌ ﴿

المجادلة: ﴿ كَتَبُ اللَّهُ لَأَغَلِبُكَ أَنَا وَرُسُلِةً إِنَ اللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ ١

﴿العزيـز الرحيـم﴾ وردت تسع مرات.

الشعراء: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱمْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞﴾

14.

الشعراء: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ ۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَمَا إِبْرَهِيمَ ﴾

الشعراء: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ ثُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

الشعراء: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيثُ ۞ كَذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾

الشعراء: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

الشعراء: ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِنَّ ال رَبِّكَ لَهُو ٱلعَزِيزُ ٱلنَّحِيمُ ﴾

الشعراء: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو الْعَرْبِرُ الرَّحِيدُ ۞ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيَنكُمْ الْمُرْسَلِينَ ﴾

الشعراء: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم تُوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيمُ﴾

الشعراء: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ﴾

﴿ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴾ وردت مرتين.

العنكبوت: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا الْمَّنَذَثَر مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَنْيَكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ اللَّهِ مُثَنَا مُودَّةً بَنْيِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ اللَّهُ مُثَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِن نَصِيرِينَ ﴾ وَمَأْوَلِنَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِيرِينَ ﴾

الجاثية: ﴿ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسْمَنَكُمْ كَمَّا نَسِيتُمْ لِقَالَة يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَنَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّصِرِينَ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ وردت مرتين.

لقمان: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَّرُ مَا فِي ٱلْأَرْحَارِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذًا تَكِيبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي ٱرْضِ تَمُوثُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُ

الحجرات: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَّ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُونًا وَلَيْمُ خَبِيرٌ ﴾ إِنَّ ٱللَّهِ أَلْقَلَكُمْ إِنَّ ٱللَّهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ ﴾ وردت مرة.

الحجرات: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَيْبُوا كَذِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّكَ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْمُ وَلَا تَجَسَّسُوا

وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا لَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَوْهُ تُوفُوهُ وَانَقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ ﴾

﴿ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ وردت اربع مرات.

الزمر: ﴿ وَبَدَا لَمُتُمْ سَيِّغَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِدِ. يَسْتَهْزِءُونَ﴾

غافر: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَدَتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْمِلْمِ وَعَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ. يَسَتَهْزِهُونَ ﴾

الجاثية: ﴿ وَبَدَا لَمُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَيِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِء يَسْتَمْزِمُونَ﴾

الأحقاف: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُرًا وَأَفْتِدَةُ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَنْصَدُوهُمْ وَلَا أَفْتِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذ كَانُوا بِيمِ مَا كَانُوا بِهِدِ يَسْتَمْزِهُونَ ﷺ بِينَاتِ اللّهِ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِدِ يَسْتَمْزِهُونَ ۗ





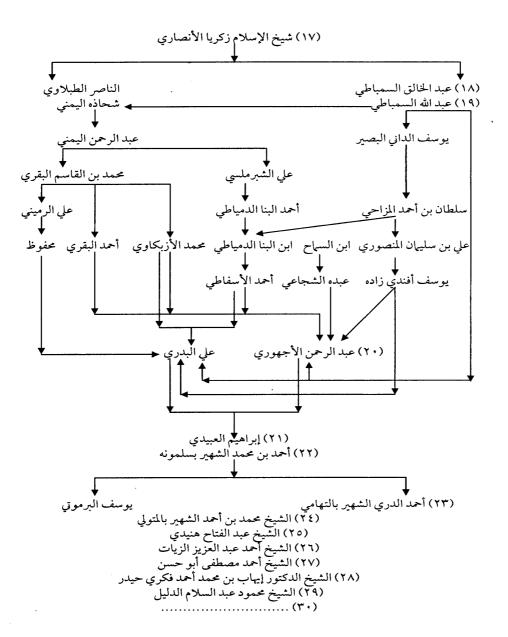

# الفهرس

| ٣   | نقديم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد المنشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤   | نقديم فضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد عبد اللطيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦   | مقدمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٩   | الفصل الأول التوافق والتشابه في أول السور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14  | ت<br>الفصل الثاني آيات متوافقات في سور القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77  | الفصل الثالث التشابه في وسط السور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٤  | الفصل الرابع قصص الأنبياء قصة آدم عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٧  | قصة سيدنا نوح عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸٠  | قصة نبي الله هود عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۲  | قصة نبي الله صالح عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٤  | قصة نبي الله أيوب عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٤  | قصة نبي الله سليمان عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٨٥  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٨٨  | قصة نبي الله لوط عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۹٠  | قصة نبي الله شعيب عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 97  | قصة نبي الله موسى عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 97  | بعض متشابهات القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.0 | الفصل الخامس عجز الآبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | سلسلة رجال الإسناد لخادم القرآن الكريم أبو عبد السلام محمود بن عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٣٢ | السلام الدليل المتصل بالنبي المصطفى وكالمناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 140 | الفهرسالفهرس الفهرس الفهرس المسادد المسا |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



7.